

## قَاهُ السَّيْوَةِ الرِّزنَعِ إِوْرُوَ الرِّزنَ جَاوُزُنَا

## ثمانية متون في العقيدة والتوحيد

BDA يَثْلِيَّا السلسلة العربية - الكتاب ٢٣





سورة الزمر ٣٩: ٩

#### كتب أخرى من نفسر السلسلة

- ١. ورد القرآن اليومي ٢٠٠٨
- الكتاب الجامع لفضائل القرآن الكريم: الأحاديث التي وردت في فضائل السور والآبات ٢٠٠٩
  - ٣. الكتاب الأربعين في رحمة الدين ٢٠٠٩
  - بيان الفرق بين الصدر والقلب والفؤاد واللب ٢٠٠٩
    - ٥. الحقيقة والمعرفة ٢٠٠٩
    - ٦. تعداد الضحايا ٢٠١٠
    - ٧. القرآن الكريم والبيئة ٢٠١٠
  - ٨. الخطاب الموجه إلى صاحب القداسة البابا بنديكتوس السادس عشر ٢٠١٠
    - ٩. حنّا ٢٠١١
    - ١٠. العرف العاطر في معرفة الخواطر وغيرها من الجواهر ٢٠١١
      - ١١. كتاب فضائل الذكر ٢٠١١
      - ١٢. العقل والعقلانية في القرآن ٢٠١٢
        - ١٣. مفهوم الإيمان في الإسلام ٢٠١٢
      - 11. كتاب الإعلام بمناقب الإسلام ٢٠١٢
      - 10. الخطاب الموجه إلى رابطة العلماء الأردنيين ٢٠١٢
    - ١٦. حول مطالبة إسرائيل بالاعتراف بـــ "الدولة البهو دية " ٢٠١٢
      - ١٧. لماذا يجب أن نزور المسجد الأقصى المبارك ٢٠١٢
        - ۱۸. القرآن والقتال ۲۰۱۲
          - ١٩. ذكر الله في التعليم ٢٠١٢
          - ٢٠. الدرر من كلام أهل الوبر ٢٠١٣
          - ٢٠١٠ خمسة متون في القراءات والتجويد ٢٠١٣
  - ٢٢. متنابن عاشر وشرح المراكشي عليه وقرة الأبصار في سيرة المشفع المختار ٢٠١٣
    - ٢٠ . ثمانية متون في العقيدة والتوحيد ٢٠١٣

### ثمانية مُتون في العقيدة والتوحيد

- العقيدة الطحاوية
- متنجوهرة التوحيد
- عقيدةابنعساكر
  - العقيدة النسفية
- عقيدة الإمام الغزالي
  - عقيدة العوام
  - العقيدة التوحيدية
- شرح العقباوي على العقيدة التوحيدية

٣٣ BDA لله BDA التاب ٢٣ السلسلة العربية – الكتاب ٢٣ . السلسلة العربية ـ الكتاب ٢٣

كتاب ثمانية متون في العقيدة والتوحيد

ISBN: 978-9957-428-65-5

© ٢٠١٣ مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي

عمان / الأردن

www.rissc.jo

تنضيد: أمنة صالح

المملكة الأردنية الهاشمية رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية: (٣٢٩/ ٢٠١٣/١)



## المحتويات

| ٧  | العقيدة الطَّحاويَّة                   |
|----|----------------------------------------|
| ۲٧ | متن جوهرة التَّوحيد                    |
| ٤١ | عقيدة ابن عساكر                        |
| ٤٧ | العقيدة النَّسفيّة                     |
| ٦١ | عقيدة الإمام الغزالي                   |
| ٧٧ | عقيدة العَوَام                         |
| ۸٥ | العقيدة التّوحيديّة                    |
| ۹١ | شم ح العقباوي على العقبدة التّو حيديّة |

العَقِيْدة الطَّحَاوِيَّة

#### نبذة عن المؤلِّف

أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي الطَّحاوي، أبو جعفر.

فقيه حنفي، ولد ونشأ في بلدة طحا من صعيد مصر سنة ٢٣٩هـ/ ٨٥٣م، ثم ارتحل إلى الشَّام وأخذ العلم عن كثير من المشايخ، وبرع في علوم الحديث النبوي والفقه.

له مؤلَّفات وكتب عديدة، منها: كتاب شرح معاني الآثار، وكتاب مشكل الآثار، وكتاب أحكام القرآن، وغيرها العديد من الكتب.

توفي بالقاهرة سنة ٢٦١هـ/ ٩٣٣م.

### بيني إللهُ البَّهُ الْعُلِيلُولِ البَّهُ البَّهُ البَّهُ البَّهُ البَّهُ البَّهُ البَّهُ البَّهُ البَّهُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ

هذا ذِكْرُ بَيان عَقِيدة أهلِ السُّنَّة والجَهاعة على مذهب فُقهاءِ اللِّلَة: أبي حَنِيفَة النُّعهان بن ثَابت الكوفي، وأبي يوسُف يَعقُوب بن إبراهيم الأنصاريّ، وأبي عَبْدِ الله مُحمَّد بنِ الحَسَنِ الشَّيْباني - رضوان الله عليهم أجمعين - وما يَعتَقِدونَ من أصولِ الدِّين، ويَدِينُونَ بهِ رَبَّ العَالَين.

\* \* \*

قال الإمامُ؛ وبه قالَ الإمامان المذكوران رحمها اللهُ تعالى: نقولُ في توحيدِ اللهِ مُعْتَقِدين بِتَوفيق الله: إنَّ الله واحِدٌ لا شَريكَ له، وَلا شَيْءَ مِثْلُه، ولا شَيْءَ يُعْجِزُه، ولا إِلهَ غَيرُه. لا شَريكَ له، وَلا شَيْءَ بُعْجِزُه، ولا إِلهَ غَيرُه. قَديمٌ بلا ابْتِهاءٍ. لا يَفنَى وَلا يَبيد، ولا يَكُونُ إلا مَا يُريد، لا تَبلُغُه الأوْهام، ولا تُدْركه الأفْهَام، وَلا يُشبِهُ الأَنَامَ. حَيُّ لا يَموتُ، قَيُّومٌ لا يَنام. خَالِقٌ بِلا حاجَة، رَازِقٌ بِلا مَشَقَة. مَا زَالَ بِصِفاتِه بلا مُشَقَة. مَا زَالَ بِصِفاتِه بلا مُشَقَة. مَا زَالَ بِصِفاتِه

قَديًا قبلَ خَلْقِه، لم يَزدد بِكَونِهم شيئًا لم يَكُن قَبلَهُم من صفتِه، وكمَا كَانَ بِصِفاتِهِ أَزليًّا، كذلك لا يَزال عَلَيها أَبديًّا. ليسَ بَعْدَ خَلْقِ الحَلْقِ استَفادَ اسمَ «الحَالِق»، ولا بإِحْداثِ البَرِيَّةِ استَفادَ اسْمَ «البَاري». لَهُ معنى الرُّبوبية ولا مَرْبوب، ومعنى الحَالقِ ولا خُلوق. وكما أنَّهُ مُحْني المُوتَى بَعْدَما أحيا، استَحَقَّ اسمَ الخالق قبل هذا الاسم قَبْلَ إحيائِهم، كذلك استحقَّ اسمَ الخالق قبل إنشائِهم. ذلك بأنَّهُ على كلِّ شيء قديرٌ، وكلُّ شيء إليه فقيرٌ، وكلُّ أمرٍ عليه يسيرٌ، لا يحتاج إلى شيء، ﴿ ...لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيءً وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيمُ ﴾. [الشوري، ٢٤: ١١].

خلقَ الخَلْقَ بعلمه، وقدَّر لهم أقدارًا، وضربَ لهم آجالًا، ولم يَخْف عليه شيءٌ، قبل أنْ يخلقهم، وعَلِمَ ما هم عاملون، قبل أن يَخلقَهم.

وأمرَهم بطاعته، ونهاهم عن معصيته، وكُلُّ شيءٍ يجري بقدرتهِ ومشيئته، ومشيئته تنفذُ، ولا مشيئة للعباد إلّا ما شاءَ لهم، فها شاءَ لهم كان، وما لم يشأ لم يكن.

يهدي مَنْ يشاء ويعصمُ ويعافي فضلًا، ويُضلُّ مَنْ يشاء،

ويخذُ ويبتلي عدلًا. وكلّهم يتقلّبون في مشيئته بين فضله وعَدْله.

وهُوَ متعالٍ عن الأضْداد والأنْداد، لا رادَّ لقضائه، ولا مُعَقِّبَ لِحُكمهِ، ولا غالبَ لأَمرِه.

آمنًا بذلك كله، وأيقنًا أن كلًا مِنْ عنده، وأنَّ محمدًا عبدُهُ المصطفى ونَبِيَّه المجتبى ورسولهُ المرتضى، وأنه خاتمَ الأنبياء، وإمامُ الأتقياء، وسيِّدُ المرسلين. وحبيبُ ربِّ العالمين، وكل دعوى النبوة بعده فَعَيُّ وهوى.

وهو المبعوث إلى عامّة الجنّ وكافة الوَرَى بالحقّ والهدى وبالنُّور والضّياء.

وإن القرآن كلامُ الله، منه بَدَا بلا كيفية قولًا، وأنزلَه على رسوله وَحْيًا، وصدَّقَهُ المؤمنون على ذلك حقَّا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنَّه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمّه الله وعَابَه وأوعده بسقر حيث قال تعالى: ﴿سَأْصُلِيهِسَقَرَ ﴾ [المدثر، ٢٤:٢]، فلما أوعد الله بسقر لمن قال: ﴿إِنَّ هَذَا إِلَّا قَوْلُ البَشَرِ ﴾ [المدثر، ٢٤:٢]،

ها، علمنا وأيقنا أنّه قولُ خالقِ البشر، ولا يُشبه قولَ البشر.
ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انز جر، وعلم أنّه بصفاته ليس كالبشر.

والرؤية حقّ لأهل الجنّة بغير إحاطة ولا كيفية كها نَطَق به كتابُ ربنا: ﴿وُجُوهُ يُوَمِيدٍ نَاضِرَةُ ﴾ إلى رَبِّهَا نَاظِرَةُ ﴾ النيامة، وكل ما ١٠٠٠ ٢٠- ٢٣]، وتفسيره على ما أراد الله تعالى وَعَلِمهُ، وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله ، فهو كما قال، ومعناهُ على ما أراد، لا نَدخل في ذلك مُتأولين بآرائِنا ولا متوهمين بأهوائِنا، فإنه ما سلم في دينه إلّا من سلَّم لله ﷺ ولرسوله ، وردً عِلْم ما اشتبه عليه إلى عالمه.

ولا تثبت قَدَمُ الإسلام إلّا على ظهر التَّسليم والاستسلام، فَمَن رامَ عِلْمَ ما حُظِرَ عَنه عِلْمُه، ولم يقنع بالتسليم فَهْمُهُ، حَجَبه مرامهُ عن خَالصِ التَّوحيد، وصافي المعرفة، وصحيح الإيهان، فيتذبذبُ بين الكفر والإيهان، والتصديق والتكذيب، والإقرار والإنكار، موسوسًا تائهًا،

شاكًا لا مؤمنًا مصدقًا، ولا جاحدًا مكذبًا.

ولا يصحُّ الإيهانُ بالرؤية لأهلِ دار السّلام لمن اعتبرها منهم بوهم، أو تأوَّلها بفهم؛ إذ كان تأويلُ الرؤية وتأويلُ كل معنى يضاف إلى الربوبيّة؛ بترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين.

ومَنْ لم يَتوَقَّ النفي والتشبية زلَّ، ولم يُصِبِ التنزية؛ فإنّ ربنا جلّ وعلا موصوفٌ بصفات الوحدانيّة، منعوتٌ بنعوتِ الفردانيّة، ليس في معناه أحدٌ من البريّة، وتعالى عنِ الحدودِ والغاياتِ، والأركانِ والأعضاء والأدواتِ، لا تحويه الجهاتُ الستُّ كسَائر المُبْتَدَعات.

والمعراجُ حَقَّ، وقد أُسري بالنبي وعُرج بشَخصِه في اليقظة إلى السّماء، ثُمَّ إلى حَيثُ شاءَ اللهُ من العُلا، وأكرمَهُ الله بها شَاء، وأوحَى إليه ما أوحى ﴿ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُمَارَ أَيْ ﴾ [النجم، ١٠] فصلّى الله عليه وسلّم في الآخرةِ والأولى.

والحوضُ الذي أكرمه الله تعالى به غياتًا لأمته حقٌّ. والشَّفاعةُ التي ادَّخَرها لَهم حَقٌّ كَما رُوي في الأخبار. والميثاقُ الذي أخذه الله تعالى من آدم وذرِّيَّته حتٌّ.

وقد عَلِم اللهُ تعالى فيما لم يزل عدد مَنْ يدخُلُ الجنة، وعدد من يدخلُ النارَ جُملةً واحدةً، فلا يزداد في ذلك العَددِ ولا يَنْقصُ منْهُ، وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه، وكُلٌّ مُيسَرٌ لما خلق له.

والأعمالُ بالخواتيم، والسّعيدُ مَـنْ سَـعِدَ بقضـاءِ الله، والشقيُّ مَنْ شَقِيَ بقضاءِ اللهِ.

وأصلُ القدرِ سرُّ اللهِ تعالى في خلقه، لم يطَّلع على ذلك مَلكَّ مُقَرَّبٌ ولا نبيٌّ مُرْسَل، والتعمّقُ والنظر في ذلك ذريعةُ الخذلان، وسُلَّمُ الحِرمان، ودَرجةُ الطُّغيان، فالحذر كل الحذرِ مِنْ ذَلك، نظرًا وفِكرًا ووسوسةً؛ فإنّ الله تعالى طوى عِلْمَ القَدر عن أنامه، ونهاهم عن مَرامه كما قال تعالى في كتابه: (لايسُانُكُ مَا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسُالُونَ ) [الأنياء، ٢٣:٢١] فمن سأل: لم فعل؟ فقد رَدَّ حُكْمَ الكتابِ، ومَنْ رَدَّ حُكْمَ الكتابِ كان من الكافرين.

فهذه جُملة ما يَحتاجُ إليه مَنْ هو مُنوَّرٌ قلبُه من أولياءِ الله

تعالى، وهي درجة الرَّاسخين في العِلْم؛ لأنَّ العِلْم عِلْمان: علمٌ في الخلقِ مفقودٌ، فإنكارُ العلمِ علمٌ في الخلقِ مفقودٌ، فإنكارُ العلمِ الموجودِ كُفرٌ، ولا يثبت الإيمان إلَّا بقَبُول العلم الموجودِ، وتَرْكِ طَلبِ العلم المفقودِ.

ونؤمن باللوح والقلم، وبجميع ما فيه قَدْ رُقم، فلو اجتمع الخلقُ كلُّهم على شيءٍ كتبه اللهُ تعالى فيهِ أنه كائنٌ ليجعلوه غير كائنٍ لمُ يقدروا عليه. ولو اجتمعوا كلّهم على شيءٍ لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنًا لم يقدروا عليه، جَفَّ القلمُ بها هُوَ كائنٌ إلى يومِ القيامةِ. وما أخطأ العبدَ لمُ يَكُنْ ليصيبَه، وما أصابَه لم يكن ليُخطِئه.

وعلى العبد أن يَعْلَم أنَّ الله قد سَبَقَ علمُه في كُلِّ كائنٍ من خلقه، فقد رَّ ذلك تقديرًا محكيًا مبرمًا، ليس فيه ناقضٌ ولا مُعقِّبٌ، ولا مُغيِّرٌ، ولا ناقِصٌ، ولا زائدٌ، من خلقه في سهاواته وأرضه، وذلك من عقد الإيهان وأصول المعرفة، والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، كها قال تعالى في كتابه: ﴿ ... وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا ﴾ [الفرقان، ٢٠:٠]، وقال

تعالى: ﴿... وَكَانَ أَمُرُ اللهِ قَدَرًا مَقَدُورًا ﴾ [الاحزاب، ٢٨:٣٣]، فويلٌ لمن صار الله تعالى في القَدرِ خصيمًا، وأحضرَ للنظرِ فيه قلبًا سقيمًا؛ لقد التمسَ بوهمهِ في فحص الغيب سرًّا كتيمًا وعاد بها قال فيه أفَّاكًا أثيمًا.

والعرش والكرسيُّ حقُّ، وهو مستغنٍ عن العرش وما دونه، محيطٌ بكل شيءٍ فوقه، وقد أُعجز عن الإِحاطة خلقَه.

ونقـول: إن الله اتّخـذ إبراهيـم خليلًا، وكلَّم الله موسـي تكليًا، إيهانًا وتصديقًا وتسليًا.

ونؤمنُ بالملائكة والنَّبيِّن، والكتبِ المُنْزَلة على المرسلين، ونشهدُ أنهم كانوا على الحقّ المبين.

ونُسمي أهلَ قِبْلَتنا مسلمينَ مؤمنينَ ما داموا بها جَاءَ به النبيُ الله مُعترفين، ولهُ بِكلِّ ما قال وأخبرَ مُصَدِّقين.

ولا نخوض في الله، ولا نهاري في دين الله، ولا نجادلُ في القرآنِ، ونَشهد أَنَّهُ كلامُ ربِّ العالمين، نَزَلَ به الروحُ الأمين، فعلمه سيد المرسلين محمدًا ، وهو كلامُ الله تعالى لا يساويه شَيءٌ من كَلام المخلوقين.

ولا نقولُ بخَلْقِه، ولا نخالفُ جماعةَ المسلمين.

ولا نُكَفِّر أحدًا من أهل القبلة بذنبٍ ما لم يستحله.

ولا نقولُ: لا يَضرُّ مع الإيهان ذنبٌ لمن عمله، ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلوا الجنة برحمته، ولا نأمنُ عليهم، ولا نشهدُ لهم بالجنَّة، ونستغفر لمسيئهم، ونخافُ عليهم، ولا نُقَنَّطُهم.

والأمن والإياس يَنقلان عن ملَّةِ الإسلام، وسبيلُ الحقّ بينها لأهل القِبْلةِ.

ولا يُخْرِجُ العبدَ مِنَ الإيمانِ إلّا بجحودِ ما أدخله فيه. والإيمانُ هو الإقرار باللّسان، والتّصديقُ بالجَنَان.

وجميعَ ما صَحَّ عن رسول الله ﷺ مِنَ الشَّرْعِ والبيان كُلُّه حَقُّ.

والإيمانُ واحدٌ، وأَهلُه في أصله سواء، والتفاضلُ بينَهم: بالخشية والتقي، ومخالفةِ الهوى، وملازمة الأولى.

والمؤمنون كلُّهم أولياءُ الرّحمن، وأكرمهُم عند الله أطوعُهم وأتبعهُم للقرآن. والإيمانُ: هو الإيمانُ بالله، وملائكتِه، وكتبِه، ورسِله، واليومِ الآخر، والقَدرِ خيرِه وشَرِّه وحُلوِه ومُرِّه، من الله تعالى، ونحن مؤمنون بذلك كلِّه، ولا نفر ق بينَ أَحدٍ منْ رسله، ونصدقُهم كلَّهم على ما جاءوا به.

وأهلُ الكبائرِ من أمة محمد الله في النّار لا يُخْلُدون إذا ماتوا وهم موحّدون - وإن لم يكونوا تائبين - بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين؛ وهم في مشيئتِه وحُكمه: إنْ شاء غفر لهم وعفا عنهم بفضله، كما ذكر الله في كتابه: ﴿...وَيَغْفِرُ مَا دُونَ وَعَفَا عَنهم بفضله، كما ذكر الله في كتابه: ﴿...وَيَغْفِرُ مَا دُونَ مَا يُعْرَجهم في النّار بعدله، والله لِماته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، ثم يبعثهم إلى جنته، وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته، ولم يبعثهم في الدّارين كأهل نُكْرَته، الذين خابوا من هدايته، ولم ينالوا من ولايته.

اللَّهم يا ولي الإسلام وأهلِه، ثبِّتنا على الإسلام حتى نلقاك .

ونرى الصَّلَاة خَلْف كلِّ بَرِّ وفاجر من أهل القِبْلَة، وعلى

مَنْ مات منهم، ولا نُنْزِلُ أحدًا منهم جَنَّةً ولا نارًا، ولا نشهدُ عليهم بكفرٍ ولا بشركٍ ولا بنفاقٍ ما لم يظهر منهم شيءٌ من ذلك، ونَذَرُ سرائرهُم إلى الله تعالى.

ولا نرى السّيف على أحد من أمة محمد ﷺ إلّا من وجب عليه السّيف.

ولا نرى الخروجَ على أَيْمَتنا وولاةِ أمورِنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم، ولا ننزع يدًا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله على فريضة، ما لم يَأْمُروا بمعصيةٍ، وندعو لهم بالصَّلاح والمعافاة.

ونَتَبعُ السُّنَّةَ والجماعةَ، ونجتنب الشذوذَ والخلاف والفُرْقَة، ونُحبُّ أهل العدل والأمانة، ونبغِض أهلَ الجور والخيانة، ونقول: الله أعلم فيما اشتبه علينا عِلْمه.

ونرى المسح على الخُفَّين في السَّفر والحضر، كما جاء في الأثر.

والحبُّجُ والجهادُ ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين، برِّهم وفاجرِهم، إلى قيام السّاعة، لا يبطلُهما شيء ولا

ينقضُها.

ونؤمنُ بالكرام الكاتبين، فإنَّ الله قد جعلهم علينا حافظين.

ونؤمن بملك الموت، الموكّل بقبض أرواح العالمين، وبعذاب القبر لمن كان له أهلًا، وسؤال مُنكر ونكير في قبره عن ربّه ودينه ونبيه، على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله عن ربّه وعن الصحابة - رضوان الله عليهم - والقبر روضةٌ من رياض الجنّة، أو حفرةٌ من حُفَر النيران.

ونؤمِنُ بالبَعثِ وجزاء الأعمال يوم القيامة، والعَرْض والحساب، وقراءة الكتاب، والثواب والعقاب، والصراط، والميزان.

والجنَّةُ والنّار مخلوقتان، لا تفنيان أبدًا ولا تبيدان؛ وإنَّ الله تعالى خلق الجنّة والنّار قبل الخَلْق وخلق لهما أهلًا، فَمَنْ شاء منهم إلى الجنّة فضلًا منه، ومن شاء منهم إلى النّار عدلًا منه، وكلٌ يعملُ لما قد فرغ له، وصائرٌ إلى ما خُلق له.

والخيرُ والشَّرُّ مقدَّران على العباد.

والاستطاعةُ التي يجبُ بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يُوصف المخلوق به فهي مع الفعل، وأمّا الاستطاعةُ من جهة الصّحةِ والوسعِ والتَّمكنِ وسلامة الآلات فهي قبلَ الفعل، وبها يتعلَّقُ الخطابُ، وهو كها قال تعلى: ﴿لَا يُكِلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا...﴾ [البقرة، ٢٨٦].

وأفعالُ العباد هي خلق الله وكسب من العباد.

ولم يكلِّفْهُم الله تعالى إلّا ما يطيقون، ولا يُطيقون إلّا ما كَلَّفهم، وهُوَ تفسير: «لا حولَ ولا قوة إلّا بالله»، نقول: لا حيلةَ لأحدٍ، ولا حركةَ لأحدٍ ولا تحوّل لأحد، عن معصيةِ اللهِ إلّا بمعونةِ اللهِ، ولا قوّةَ لأحدٍ على إقامة طاعةِ الله والثّباتِ عليها إلّا بتوفيق الله.

وكلُّ شيءٍ يجري بمشيئة الله تعالى وعلمِه وقضائِه وقدرِه، غلبت مشيئتُه المشيئاتِ كلّها، وعكست إرادته الإرادات كلّها، وغلبَ قضاؤُه الحيلَ كلَّها، يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدًا تقدَّس عن كل سوءٍ وحَيْن، وتنزّه عن كل عيبِ وشَيْن ﴿لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُم يُسْأَلُونَ ﴾ [الأنياء، ٢١:٣١].

وفي دعاءِ الأحياءِ وصدقاتِهم منفعة للأمواتِ، والله تعالى يستجيب الدّعوات، ويقضي الحاجات.

ويَملكُ كلَّ شيءٍ، ولا يملِكُه شيء، ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين.

والله يغضب ويرضى، لا كأحدٍ من الورى.

ونحبُّ أصحاب رسول الله ، ولا نُفرِّط في حبّ أحدٍ منهم، ولا نتبرأً مِنْ أَحدٍ منهم، ونُبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلّا بخير، وحُبُّهم دين وإيهان وإحسان، وبغضُهم كُفر ونفاق وطغيان.

ونُثبتُ الخلافةَ بعد رسول الله ﷺ أوَّلًا لأبي بكر الصّديق ه ، تَفضيلًا له وتَقديهًا على جَميع الأُمةِ ، ثُمَّ لعمرَ بنِ الخطاب ه ، ثمّ لعُثمانَ ، ثُمَّ لعليِّ بن أبي طالب ، وهم الخلفاءُ الرّاشدون، والأئمةُ المهديُّون.

وإن العشرةَ الذين سمّاهم رسول الله رضي وبشَّرهم بالجنّة؛ نشهدُ لهم بالجنّة على ما شَهدَ لهم رسولُ الله رضي وقولُه الحقّ،

وَهُم: أبو بكر، وعمر، وعثمانُ، وعليٌّ، وطلحةُ، والزبيرُ، وسعدٌ، وسعيدٌ، وعبدُ الرّحنِ بن عوف، وأبو عبيدة بنُ الجراح، وهو أمين هذه الأمّة، رضي الله عنهم أجمعين.

وعلماءُ السّلفِ من السّابقين ومن بَعْدَهُم من التّابعين - أهل الخير والأثرِ، وأهل الفقه والنَّظَرِ - لا يُذْكَرون إلّا بالجميل، ومَنْ ذَكَرَهُم بِسُوءٍ فَهوَ على غيرِ السّبيل.

ولا نفضّلُ أحدًا من الأولياء على أحدٍ من الأنبياء عليهم السّلام، ونقول: نبيٌّ واحدٌ أفضلُ من جميع الأولياء.

ونؤمنُ بما جاء من كراماتهم، وصَحَّ عن الثقات من رواياتهم.

ونؤمن بأشراط السّاعة من: خروج الدجّال، ونزول عيسى بن مريم الطِّكُلامن السّماءِ.

ونؤمن بطلوع الشّمس من مَغْرِبها، وخروج دابّة الأرض من موضعها.

ولا نُصَدِّقُ كاهنًا ولا عرّافًا، ولا مَن يدَّعي شيئًا يخالف الكتاب والسُّنّة وإجماع الأمةِ.

ونرى الجماعةَ حقًّا وصوابًا، والفُرقةَ زَيْغًا وعَذَابًا.

ودينُ اللهِ في السّماءِ والأرضِ واحدٌ، وهو دينُ الإسلام، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِندَاللهِ الْإِسُلامُ...﴾ [آل عمران، ٣: ١٩]، وقال تعالى: ﴿...وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسُلامَ دِينًا...﴾ [المائدة، ٥: ٣]، وهو بين الغلوِّ والتقصيرِ، وبين التشبيهِ والتعطيلِ، وبين الجبرِ والقَدَرِ، وبين الأمن والإياس.

فهذا دينُنا واعتقادُنا ظَاهرًا وباطنًا، ونحنُ بَرَآءٌ إلى الله تعالى من كُلِّ من خالَفَ الذي ذكرناه وبينًاه.

ونسأل الله تعالى أن يُثبِّتنا على الإيهان، ويَختم لنا به، ويَعْصِمَنا من الأهواءِ المختلفة، والآراءِ المتفرِّقةِ، والمذاهب الرَّدِيَّة، مثل: المشبِّهة، والمعتزلة، والجهمية، والجبرية، والحَرية، وغيرهم من الذين خالفوا السُّنَّةَ والجهاعة، وحالفوا الضَّلالة، ونحن منهم بَراء وهم عندنا ضُلَّالُ وأردياء، وبالله العِصْمة والتّوفيق.

# مَتْنجَوْهرة التَّوْحِيد

لبرهان الدِين اللقّانيّ

#### نبذة عن النَّاظم

برهان الدين إبراهيم بن إبراهيم بن حسن اللقاني، أبو الأمداد المالكي.

عالم فاضل من علماء عصره، نسبته إلى قرية لقانة من قرى مصر.

له مصنَّف ات عديدة منها: كتاب بهجة المحافل في التعريف برواة الشائل، وحاشية على مختصر خليل، وقضاء الوطر في نزهة النظر، ومنظومته في العقائد المسيَّاة «جوهرة التوحيد»، وهي من أشهر مؤلَّفاته وعليها شروح عديدة.

توفي الشيخ اللقاني وهو عائدٌ من الحَجّ عند العقبة «أيلة» سنة ١٠٤١هـ/ ١٦٣١م ودفن فيها.

#### مَتْنُ جَوْهرة التَّوحيد

ثُمَّ سَلامُ اللهِ مَعْ صَلاتِهِ وَقَدْ خَلا الدينُ عَنِ التَوْحِيدِ بسيفه وَهَدْيه لِلحَقِّ وآليه وصَحْبه وحِزْبه مُحَــتَّــمٌ يحــتــاجُ للتَّبيين فَصَارَ فيه الاختصارُ مُلتَزَمْ جَوْهَرَةَ التَّوْحِيْدِ قَدْ هذَّبتُها بَهَا مُريْداً فِي الثَّوَابِ طَامِعَا عَلَيْه أَنْ يَعْرِفَ مَا قَدْ وَجِبَا ومثل ذا لرسله فاستمعا إياًنُهُ لَمْ يَخْلُ مِنْ تَرْديدِ وبَعْضُهُمْ حَقَّق فيه الكَشْفَا كَفَى وَإِلاًّ لَمْ يَـزِلْ فِي الضَّيْرِ مَعْرِفَةٌ وفيْهِ خُلْفٌ مُنْتَصِبُ لِلعَالَم العُلْوِيِّ ثُمَّ السُّفْلِي لَكِنْ بِهِ قَامَ دَلِيْلُ العَدَم

الحَـمْـدُ للهِ عَـلي صِلاتِـهِ عَلَى نَبِيِّ جَاءَ بالتَوْحِيدِ فَأْرْشَدَ الخَلْقَ لِدِيْنِ الحقِّ مُحمدُ العاقِبْ لرُسْل رَبِّهِ وبعد فالعلم بأصل الدين لكِنْ مِنَ التَّطُويلِ كَلَّتِ الْهِمَمْ وَهِ ذَهُ أَرْجُ وَزَةٌ لَقَّبْتُها والله أرْجُو في القَبُول نَافِعا فَكُلُّ مَنْ كُلِّفَ شَرْعاً وَجَبَا للهِ والجائِزَ والمُمتنِعَا إِذْ كُلُّ مَنْ قَلَّدَ في التَّوحيْدِ فَفِيْهِ بَعْضُ القَوْم يَحْكِى الخُلْفَا فَقَالَ إِنْ يَجْزِمْ بِقَوْلِ الغَير واجْزِمْ بِأَنَّ أُولاً مِّمًا يَجْب فانْظُرْ إلى نَفْسِكَ ثُمَّ انْتَقِل تَجدْبهِ صُنْعَاً بدِيْعَ الحِكَم

عَلَيه قَطْعًا يَسْتَجِيْلُ القِدَمُ والنُّطِقُ فيهِ الخُلْفُ بِالتَّحْقيقِ شَطْرٌ والإسلامَ أَشْرَ حَنَّ بالعَمَلْ كذا الصيامُ فادْر والزَّكَاةُ بها تَزيدُ طاعةُ الإنسانِ وَقِيْلَ لا خُلْفَ كَذَا قَدْ نُقلا كَـٰذَا بَقَاءٌ لا يُشَابُ بالعَدَمْ مخالفٌ بُرهانُ هَذا القِدَمُ مُنزَّها أُوصَافُهُ سَنيَّهُ وَوَالِدِ كَذَا الوَلَدُ والأَصْدِقَا أَمْرَاً وَعِلْمَاً والرِّضَا كما ثَبَتْ فاتْبَعْ سَبيلَ الحَقِّ واطْرَح الرِّيَبْ ثمَّ البَصَرْ بذي أَتانا السَّمْعُ وعندَ قـوم صَـحَ فيه الوَقْفُ سَمِعٌ بَصِيرٌ ما يَشَا يُريدُ لَيْسَتْ بِغَيْرِ أَو بِعَيْنِ اللَّاتِ بلا تَنَاهِي ما به تعلَّقَتْ

وكُلُّ ما جَازَ عَلَيْهِ العَدَمُ وفُسِّرَ الإيمانُ بالتصدَّيـق فَقْدًا شُرْطٌ كالعَمَلْ وقيْل بلْ مِثَالُ هـذا الحَـجُّ والصَّلاةُ وَرُجِّحَتْ زِيَادةُ الإِيان ونَقْصُهُ بنقصِها وَقيْلَ لا فَواجِبٌ لهُ الوجودُ والقِدَمْ وأنده لَا يَنالُ العَدمُ قِيامُ ــ هُ بِالنَّفْ سِ وَحْدَانِيَّــ هُ عَنْ ضِدٍّ أَو شَبَهِ شَرِيْكٍ مُطْلَقًا وَقُلِدُرَةٌ إِرَادَةٌ وَغَلِيرَتُ وَعِلْمُهُ ولا يُقالُ مُكْتَسَبْ حياتُهُ كَذا الْكلامُ السَّمْعُ فَهِلْ له إدراكٌ أوْ لا خُلْفُ حَيٌّ عَليمٌ قادرٌ مُريدُ مُتَكَلِّمٌ ثُمَّ صِفَاتُ الذَّاتِ فقدرةٌ بمُمْكِن تَعَلَّقَتْ

إِرَادَةٌ والعِلْمُ لَكِنْ عَمَّ ذِيْ ومِثْلُ ذَا كلامُهُ فَلْتَتَّبعْ كَذَا البَصَرْ إِدْرَاكُهُ إِنْ قيلَ بهْ ثمُّ الحياةُ ما بِشَيْ تَعَلَّقَتْ كَـذَا صِفَاتُ ذاتِـهِ قَدِيْمَهُ كذَا الصِّفَاتُ فاحْفَظِ السَّمْعيَّهُ أُوِّلْـهُ أُو فَـوِّضْ، ورُمْ تَنْزِيها عَن الحُـدُوْثِ واحْـذَر انتِقامَهُ احْمِلْ عَلَى اللَّفْظِ الَّذِي قَدْ دَلاَّ في حَقِّهِ كالكُّوْنِ في الجهاتِ إيجاداً اعْدَامَاً كَرَزْقِهِ الغِنَي مُوَفِّقٌ لِكِنْ أَرَادَ أَنْ يَصِلْ وَمُنْجِزٌ لِكِنْ أَرَادَ وَعْدَهُ كَـذا الشَّقِيُّ ثُـمَّ لَمْ يَنتَقِل بهِ وَلكِنْ لَمْ يَكُنْ مُؤَثِّراً فَلْتَعْرِفا وَلَيْسَ كُلاً يَفْعَلُ اخْتِيارَا وإِنْ يُعلِدُّبْ فَبِمَحْض العَدْلِ

وَوَحْدَةً أَوْجِبْ لَهَا وَمِثْلُ ذِيْ وعَمَّ أَيْضَاً واجبَاً والْمُمْتَنِعُ وَكُلُّ مَوْجُودٍ أَنِطْ للسَّمْع بِـهْ وَغَيْرُ عِلْم هذِهِ كَمَا ثَبَتْ وَعِنْدَنَا أَسْمَاؤُهُ العَظِيْمَهُ واختيرَ أَنَّ اسْمَاهُ تَوْقِيفيَّهُ وكُلُّ نَصِّ أَوْهَمَ التَّشْبيها وَنَزِّهِ القُرْآنَ أَيْ كَلاَمَهُ فَكُـلُّ نَصِّ لِلحُـدُوثِ دَلاَّ وَيَسْتَحِيلُ ضِدُّ ذِي الصِّفَاتِ وَجَائِزٌ في حَقِّهِ مَا أَمْكَنَا فَخَالِتٌ لِعَبْدِهِ وَمَا عَمِلْ وَخَاذِلٌ لِمَنْ أَرَادَ بُعْدَهُ فَوْزُ السَّعيد عِنْدَهُ فِي الأزَل وَعِنْدَنَا لِلعَبْدِ كَسْبٌ كُلِّفَا فَلَيْسَ مَجْبُورًا ولا اخْتِيَارا فَإِنْ يُثِبْنَا فَبِمَحْضِ الفَضْل

عليه زُورٌ مَا عَلَيْهِ واجِبُ وَشِبْهَها فَحاذِر الْمُحَالا والخَيْر كالإشلام وجَهْل الكُفْر وَبِالقَضَا كَمَا أَتَى في الخَبرِ لكِنْ بِلاَ كَيْفٍ ولا انْحِصَار هَــذَا ولِلمُخْتَارِ دُنْيَا ثَبَتَتْ فَلاَ وُجُوبَ بَلْ بِمَحْضِ الفَضْل فَدَعْ هَوَى قَوْم بهم قدْ لَعِبا وَصِدْقُهُمْ وَضِفْ لَهُ الفَطَانَهُ وَيَسْتَحِيْلُ ضِدُّها كَمَا رَوَوْا وكَالْجِهَاع للنِّسَا في الحِلِّ شَهَادَتَا الإسْلام فاطْرَح المِرَا وَلَوْ رَقَى فِي الْخَيْرِ أَعْلَى عَقَبَهُ يَشَاءُ جَلَّ اللهُ وَاهِبُ المِنْ المِنَانُ نَبيُّنَا فَمِلْ عَن الشِّفَاقِ وَبَعْدَهُمْ مَلائِكَهُ ذِي الفَضْل وَبَعْضُ كُلِّ بَعْضَهُ قَدْ يَفْضُلُ

وَقُولُهُمْ إِنَّ الصَّلاحَ واجبُ ألَـمْ يَرَوْا إيلامَهُ الأطْفَالا وجَائِزٌ عَليْه خَلْقُ الشَّرِّ وَوَاجِبِ إِيهَانُنَا بِالْقَدَر وَمِنْهُ أَنْ يُنْظَرَ بِالأَبْصَار لِلمؤْمِنينَ إِذْ بِجائِنِ عُلِّقَتْ وَمِنْهُ إِرْسَالُ جَمِيْعِ الرُّسْلِ لَكِنْ بِذَا إِيْمَانُنَا قَدْ وَجَبَا وَوَاجِبٌ في حَقِّهمْ الامَانَهُ وَمِثْلَ ذَا تَبْلِيغُهُم لِمَا أَتُوا وَجَائِزٌ في حَقِّهِمْ كَالأَكْل وجَامِعٌ مَعْنَى الَّذِي تَقَرَّرَا وَلَـمْ تَكُـنْ نُبُـوَّةٌ مُكْتَسَبَهُ بَلْ ذَاكَ فَضْلُ الله يُؤْتِيْهِ لِكَنْ وَأَفْضَلُ الخَلْقِ عَلَى الإطْلاقِ والأَنبيَا يَلُوْنَهُ في الفَضْل هـذا وَقَوْم فَصَّلُوا إِذْ فَضَّلُوا

وَعِصْمَةَ البَارِي لَكُلِّ حَتِّها به الجَمِيعَ رَبُّنَا وعَمَّا بغَيْرِهِ حَتَّى الزَّمَانُ يُنْسَخُ حَتْماً أَذَلَّ اللهُ مَنْ لَهُ مَنَعْ أَجِزْ وَمَا فِي ذَا لَهُ مِنْ غَضِّ منها كَلامُ الله مُعْجِزُ البَشَرْ وبرِّئَنْ لِعائِشَهْ مِمَّا رَمَوا فَتَابِعِيْ فَتَابِعٌ لِلَّنْ تَبعْ وأَمْرُهُمْ فِي الفَضْلِ كَالْخِلافَهُ عِـدَّتُهُم سِتٌّ تَمَامُ العَشَرِهُ فأهلُ أُحْدِ فبَيْعَةِ الرِّضُوانِ هـذا وفي تَعْيينِهـمْ قَـدِ اختُلِفْ إِنْ خُضْتَ فيه واجْتَنِبْ داءَ الحَسَدْ كذا أبو القاسِمْ هُدَاةُ الأُمَّهُ كَذَا حَكَى القَوْمُ بِلَفْظِ يُفْهَمُ وَمَنْ نَفَاها فَانْبِذَنْ كلامَه كما مِنَ القُرْآنِ وَعْدَاً يُسْمَعُ

بِالْمُعْجِزَاتِ أَيِّدُوا تَكَرُّ مَا وخُصَّ خَيْرُ الخَلْقِ أَنْ قَدْ تَمَّا بعْشَتُهُ فَشَرْعُهُ لا يُنْسَخُ وَنَسْخُهُ لِشَرْع غَيْرِهِ وَقَعْ ونَسْخُ بَعْض شَرْعِهِ بالبَعْض ومُعْجزاتُهُ كَثِيرةٌ غُرَرْ واجْنِرْمْ بِمِعْرَاجِ النَّبِي كَمَا رَوَوا وصَحْبُهُ خَيْرُ القُرُونِ فَاسْتَمِعْ وَخَـيْرُهُـمْ مَـنْ وُلِّي الخِلافَهُ يَلِيْهِمُ قَوْمٌ كِرامٌ بَرَرَهُ فأهْلُ بَدْرِ العظيم الشَّأْنِ والسَّابِقُونَ فَضْلُهُمْ نَصًّا عُرفْ وَأُوِّل التَّشَاجُرَ الدِّي وَرَدْ ومالكٌ وسَائِرُ الأَئِمَّهُ فَوَاجِبٌ تَقْلِيدُ حَبْرِ مِنهُمُ وَأَثْبِتَ نُ للأَوْلِيَ الكَرَامَ هُ وَعِنْدَنا أَنَّ الدُّعاءَ يَنْفَعُ

وكاتِبونَ خِبْرَةٌ لَنْ يُهْمِلوا حتَّى الأنِينَ في المرَضْ كما نُقِلْ فَرُبَّ مَنْ جَدَّ لأمْر وَصَلا ويَقْبِضُ الرُّوْحَ رَسُولُ المَوْتِ وَغَيْرُ هـذا بَاطِلٌ لا يُقْبَلُ واسْتَظْهَرَ السُّبكي بَقَاهَااللَّذْ عُرفْ المُسزَنيُّ لِلْسِلَى وَوَضَّحَا عُمُومَهُ فاطْلُبْ لِمَا قَدْ كَنَّصُّوا نَصُّ مِنَ الشارِع لَكِنْ وُجِدَا فَحَسْبُكَ النَّصُّ جِذا السَّندِ فِيْهِ خِلافًا فانْظُرَنْ ما فَسَّرُوا نَعِيْمُهُ واجِبْ كَبَعْثِ الْحَشْر عَنْ عَدَم وَقِيلَ عَنْ تَفْرِيقِ بالأَنْبِيَا ومَـنْ عليهـم نُصَّا ورُجِّحَتْ إعادَةُ الأعيَانِ حَـقٌ ومَـا في حَـقٌ ارْتِـيَـابُ والحَسَناتُ ضُوْعِفَتْ بالفَضْل

بكُلِّ عَبْدٍ حَافِظُونَ وُكِّلُوا مِنْ أَمْرِهِ شَيْئًا فَعَلْ ولو ذَهِلْ فَحَاسِبِ النَّفْسَ وقَلِّلْ الامَلا وَوَاجِبِ إِيهَانُنَا بِالمُوتِ وَمَيِّتٌ بِعُمْرِهِ مَنْ يُقْتَلُ وَفِي فَنَا النَّفْسِ لَدَى النَّفْخِ اخْتُلِفْ عَجْبُ الذَّنَبْ كالرُّوحِ لَكِنْ صَحَّحَا وكُلُّ شَيءٍ هالكٌ قدْ خَصَّصُوا ولا تَخُضْ فِي الرُّوْحِ إِذْ مَا وَرَدَا لِاَلِكِ هِيَ صُورَةٌ كَالْجَسَدِ والعقْـلُ كالـرُّوحِ وَلكِـنْ قَرَّرُوا سُوَالْنَا ثُمَّ عَذَابُ القَبْرِ وَقُلْ يُعَادُ الجِسْمُ بِالتَّحْقِيق مَحْضَينِ لكِنْ ذَا الخِلافُ خُصًّا وفي إعَادَةِ العَرَضْ قُولانِ وفي الزَّمَنْ قَولانِ والحِسَابُ فالسَّيئاتُ عِنْدَهُ بالمِثْل صَغَائِرٌ وَجَا الْوُضُو يُكَفِّرُ حَتُّ فَخَفِّفْ يا رَحِيمٌ واسْعِفِ كَمَا مِنَ القُرآنِ نَصًّا عُرفًا فَتُوْزَنُ الكُتْبُ أو الأعْيانُ مُرُورُهُم فَسَالِمٌ وَمُنْتَلِفٌ والكَاتِبُونَ اللُّوحُ كُلُّ حِكَمُ يَجِبْ عَلَيكَ أيَّها الإنْسَانُ فلا تمِّلْ لجاحِدِ ذي جنَّهُ مُعَذَّبٌ مُنَعَّمٌ مَهْا بَقِيْ حَتْمٌ كَمَا قَدْ جَاءَنَا فِي النَّقْلِ بِعَهْدِهِمْ وَقُلْ يُذَادُ مَنْ طَغُوا مُحَمَّدٍ مُقَدَّماً لا تَمْنَع يَشْفَعْ كما قَدْ جاءَ في الأخبار فلا نُكَفِّرْ مُؤْمِناً بالوزْر فأمْرُهُ مُفَوَضٌ لِرَبِّهِ كبيرةً ثم الخلودُ مُخْتَنَبْ وَرِزْقُهُ مِنْ مُشْتَهَى الْجَنَّاتِ وَبِاجْتِنَابِ لِلكَبَائِرْ تُغْفَرُ واليَومُ الأَخِرُ ثُمَّ هَوْلُ الموقِفِ وَوَاحِتٌ أَخْذُ العِبَادِ الصُّحُفَا وَمِثْلُ هَـذا الـوَزْنُ والمِيـزَانُ كذا الصِّم اطُّ فالعِبَادُ نُخْتلفْ والعَرْشُ والكُرْسيُّ ثمَّ القَلَمُ لا لاحْتِياج وَبَهَا الإيهانُ والنَّارُ حَتُّ أُوجِدَتْ كالجَنَّهُ دَارَا خُلُودِ للسَّعِيدِ والشَّقِيْ إيهاننا بحَوْض خَير الرُّسْل يَنَالُ شُرْباً منهُ أَقْوَامٌ وَفَوا وَوَاجِبٌ شَفَاعَةُ الْمُشفَّع وَغَيْرُهُ مِنْ مُرْتَضَى الأُخْيَار إِذْ جَاءَ غُفْرانُ غير الكُفْر وَمَنْ يَمُتْ ولم يَتُبْ مِنْ ذَنْبِهِ وَوَاجِبٌ تَعْذِيبُ بَعْضِ ارْتَكَبْ وَصِفْ شَهِيْدَ الحرْبِ بالحَيَاةِ

وقيلَ لا بَلْ مَا مُلِكْ وما اتُّبعْ وَيَرْزُقُ المكرُوْهَ والمُحَرَّمَا والرَّاجِحُ التَّفْصِيلُ حَسْبَاعُرفْ وَثَابِتٌ في الخَارِجِ المَوْجُودُ الفَرْدُ حَادِثٌ عِنْدَنا لا يُنْكَرُ صَغِيرَةٌ كَبِيرَةٌ فالثَّاني ولا انْتِقَاضَ إِنْ يَعُدْ للحَالِ وفي القَبُولِ رَأْيهُمْ قَدِ اخْتَلَفْ ومِثْلُهَا عَقْلُ وعِرْضٌ قَدْ وَجَبْ مِنْ دِیْنِنَا یُقْتَلُ کُفْراً لَیْسَ حَدْ أوِ اسْتَبَاحَ كالزِّنَا فلتَسْمَع بالشَّرْع فاعْلَمْ لا بحُكْم العَقْل فَلا تَنزِغْ عَنْ أَمْرِهِ الْمِينِ فاللَّهُ يَكْفِينَا أَذَاهُ وَحْدَهُ وَلَيْسَ يُعْزَلْ إِنْ أُزِيلَ وَصْفُهُ وغِيْبَةً وخَصْلَةً ذَمِيمَهُ وكالميراء والجيدل فاعتميد

والرِّزْقُ عِنْدَ القَوْم ما بِهِ انْتُفِعْ فرزُقُ اللهُ الحلالَ فاعْلَمَا في الاكْتِسَابِ والتَّوَكُّلِ اخْتُلِفْ وعِنْدَنا الشَّيءُ هـوَ الموجُـودُ وُجُودُ شَيءٍ عينُهُ والجَوْهَرُ ثُمَّ الذُّنُوبُ عِنْدَنَا قِسْمَانِ مِنْهُ الْمَتَابُ واجِبٌ في الحَالِ لَكِنْ يُجَدِّدْ تَوْبَةً لِمَا اقْتَرَفْ وَحِفْظُ دِيْنِ ثُمَّ نَفْسِ مَالْ نَسَبْ وَمَنْ لَمِعْلُوم ضَرُورَةً جَحَدْ ومِثْلُ هَذَا مَنْ نَفَى لِجْمَع وواجِبٌ نَصْبُ إمام عَــدْلِ فَلَيْسَ رُكْناً يُعْتَقَدْ فِي الدِّيْن إلاَّ بكُفْر فانْبذَنَّ عَهْدَهُ بغَير هَـذَا لا يُبَـاحُ صَرْفُـهُ وَأُمُرْ بِعُرْفٍ واجْتَنِبْ نَمِيمَهُ كالعُجْب والكِبْر ودَاءِ الحَسَدِ حَلِيفَ حِلْهِ تَابِعاً لِلحَقَّ وَكُلُّ شَرِّ فِي الْبِيدَاعِ مَنْ خَلَفْ وَكُلُّ شَرِّ فِي الْبِيدَاعِ مَنْ خَلَفْ فَها أَلْبِيحَ افْعَلْ وَدَعْ ما أَلْ يُبَعْ وَجَانِبِ البِدْعَةَ بِمَّنْ خَلَفَا مِنَ الرِّياءِ ثُمَّ فِي الخَلاصِ مِنَ الرِّياءِ ثُمَّ فِي الخَلاصِ وَمَنْ يَولْ لَمُ وَلاءِ قَدْ غَوَى عِنْدَ السُّوَالِ مُطْلِقاً حُجَّتَنا عِنْدَ السُّوَالِ مُطْلِقاً حُجَّتَنا وَتَابِعِ لِنَهْجِهِ مِنْ أُمَّتِهُ وَتَابِعِ لِنَهْجِهِ مِنْ أُمَّتِهُ وَتَابِعِ لِنَهْجِهِ مِنْ أُمَّتِهُ وَتَابِعِ لِنَهْجِهِ مِنْ أُمَّتِهُ

وكُنْ كَمَا كَانَ خِيَارُ الْخَلْقِ فَكُلُّ خَيْرٍ فِي اتَّبَاعِ مَنْ سَلَفْ وكُلُّ هَدْي للنَّبِيِّ قَدْ رَجَحْ فتَابِعِ الصَّالِحَ عِنْ سَلَفَا هذا وأَرْجُو الله فِي الإخلاصِ مِنَ الرَّجِيمِ ثُمَّ نَفْسِي والهَوَى هذا وأرْجُو الله أَنْ يَمْنَحَنَا هذا وأرْجُو الله أَنْ يَمْنَحَنَا ثُمَّ الصَّلاةُ والسَّلامُ الدَّائِمُ

عَقِيْدَةُ ابنَعَسَاكِر

«العَقِيدَةُ المُرْسِّدَةُ»

### نبذة عن المؤلِّف

الشيخ الإمام عبد الرَّحن بن محمِّد بن الحَسَن بن هبة الله، فخر الدين ابن عساكر، أبو منصور.

شيخ الشّافعيّة بالشَّام، ولد سنة ٥٥٠هـ/ ١١٥٥م، وتفقَّه بدمشق على علمائها وأخذ الحديث عن عَمِّه الحافظ أبي القاسم ابن عساكر مؤلِّف تاريخ دمشق. وحدث بمكَّة ودمشق والقدس ودرّس في مدارسها. وكان إمامًا، صالحًا، عابدًا، ورعًا كثير الذِّكر. وله مؤلَّفات في الفقه، والحديث وغيرهما، منها «كتاب الأربعين في مناقب أمّهات المؤمنين».

توفي الإمام ابن عساكر في العاشر من رجب سنة ٦٢٠هـ/ ١٢٢٣م.

# عَقيْدةُ ابن عَسَاكِر

اعلم، أرْشـدَنا الله وإيـاكَ، أنـه يجـبُ عـلى كلّ مكلّفٍ أن يعلـمَ أن الله عزَّ وجـلَّ واحدٌ في مُلكِه، خلـقَ العالم بَاسْرِهِ العُلْويَّ والسُّفليَّ، والعرشَ والكرسيَّ، والسَّمواتِ والأرضَ وما فيها وما بينها.

جميعُ الخلائقِ مقهورونَ بقُدرَتِهِ، لا تتحرَّ كُ ذرَّةٌ إِلَّا بإذنه، ليسَ معهُ مُدبِّرٌ في الخَلق، ولا شريكٌ في الْمُلكِ، حيٌّ قيومٌ ﴿...كَ تَأْخُذُهُ سِنَةُ وَلَانَوْمٌ ... ﴾ [البقرة، ٢: ٢٥٥] ، ﴿ ... عَالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَا وَقِ... ﴾ [الأنعام، ٦: ٧٧ وغيرها من السور] ، ﴿...كَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءُ فِي الْأَرْضِ وَكَا فِي السَّسَمَاءِ﴾ [آل عمران، ٣: ٥]، ﴿... وَيَعْلَمُ مَا فِي الْمَرِّ وَالْبَحْرُّ وَمَا لَسَـ قُطُ مِ ﴾ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَارَطْبِ وَلَا يَابِسِ إِلَّا فِي كِتَابِمُبِين ﴾ [الأنعام، ٢: ٥٥]. ﴿ ... أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾ [الطلاق، ٦٥: ١٢]، ﴿...وَأَحْصَىٰ كُلُّ شَيْءٍ عَدَدًا ﴾ [الجن، ٧٧: ٢٨]، ﴿ فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ ﴾ [البروج، ١٦:٨٥ / هود، ١١:١٠٧]، قادرٌ على ما يشاءُ، لـه الْمُلْكُ والغَناء، وله العزُّ والبقاءُ، ولهُ الحكمُ والقضاءُ، ولهُ الأسماءُ الحسني، لا دافعَ لما قضي، ولا مانعَ لما أعطى، يفعلُ

في مُلكِهِ ما يُريدُ، ويحكمُ في خلقِه بما يشاءُ.

لا يرجو ثوابًا، ولا يخافُ عقابًا، ليس عليه حقٌّ، ولا عليه حكٌّ، ولا عليه حكٌّ، وكُلُ عليه حكٌّ، ﴿لَا عليه حكمٌ، وكلُّ نِعمةٍ منهُ فضلٌ وكلُّ نِقمةٍ منه عدلٌ، ﴿لَا يُشَاّلُونَ﴾[الأنباء، ٢١: ٢٣].

موجودٌ قبل الخَلْقِ، ليس له قَبْلُ ولا بَعْدٌ، ولا فوقٌ ولا تحتٌ، ولا يَمينٌ ولا شمالٌ، ولا أمامٌ ولا خلفٌ، ولا كلُّ ولا بعضٌ. ولا يَمينٌ ولا شمالٌ، ولا أمامٌ ولا خلفٌ، ولا كيف كان، ولا بعضٌ. ولا يقالُ: متى كانَ ولا أينَ كانَ، ولا كيفَ كان، ولا مكان، كوَّنَ الأكوان، ودبَّر الزمانَ، لا يتقيَّدُ بالزمانِ ولا يتخصَّصُ بالمكان، ولا يشغلُهُ شأنٌ عن شأن، ولا يلحقُهُ وهمٌ، ولا يكتنفُهُ عقلٌ، ولا يتخصَّصُ بالذهنِ، ولا يتمثلُ في النفسِ، ولا يُتَصوَّرُ في الوهمِ، ولا يتكيَّفُ في العقلِ، لا تلحقُهُ الأوهامُ والأفكارُ، ﴿ ...لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ النورى، ١٤:١١].

# مَتْنُ العَقِيْدة النَّسَفِيَّة

#### نبذة عن المؤلِّف

الإمام نجم الدين عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل، أبو حفص النَّسفي.

فقيه حنفي وعالم بالتفسير والأدب والتاريخ، ولد في نسف، وإليها يُنسَب، سنة ٤٦١هـ/ ١٠٦٨م، وكان يلقّب بـ: «مفتى الثقلين».

ترك مؤلَّفات عديدة قيل إنها نحو مئة كتاب، منها: كتاب التيسير في التفسير، وكتاب نظم الجامع الصغير في الفقه الحنفي، وكتاب الأكمل الأطول.

توفي بسمرقند سنة ٥٣٧هـ/ ١١٤٢م، وهو غير النَّسفي المُفسر: عبد الله بن أحمد.

## مَتْنُ العَقِيدة النَّسَفِيَّة

قالَ أَهِلُ الحَقِّ: حَقائقُ الأشياءِ ثابِتَةٌ، والعِلمُ بِها مُتَحقِّقٌ خلافاً للسُوفِسْطائيّة. وأسبابُ العِلمِ للخَلقِ ثَلاثةٌ: الحَواسُّ السَّليمَةُ، والخَبَرُ الصَّادِق، والعَقل.

فالحَواسُّ خمسٌ: السَّمعُ، والبَصَرُ، والشَّمُّ، والذَّوق واللَّمْسُ، وبكُلِّ حَاسَّةٍ مِنها يوقَفُ عَلَى مَا وُضِعَت هي له.

والخَبَرُ الصَّادِقُ على نَوعَين: أَحَدهما الخَبرُ المُتَواتِر، وهو الخَبرُ الشَّابِت على ألسِنَة قَومٍ لا يُتصوَّرُ تَواطُؤهُم على الكَذِب، وهو مُوجِبٌ للعِلم الضَّروري، كالعِلم بالمُلوكِ الخالِية في الأزمِنَة المَاضِية والبُلدَان النَّائِية. والثَّاني: خبر الرِّسول المؤيّد بالمعجزة، وهو يوجب العلم الاستدلالي، والعلم الثّابت به يضاهي العلم الثّابت بالضرورة في التيقن والثّبات.

وأمّا العقلُ: فهو سبب للعلم أيضاً، وما ثبت منه بالبداهة فهو ضروري، كالعلم بـأنّ كل شيء أعظم مـن جُزْئه. وما ثبت بالاستدلال فهو اكتسابيّ. والإلهام ليس من أسباب المعرفة بصحّة الشّيء عند أهل الحَقّ.

والعَالَم بجميع أَجْزَائِهِ مُحُدَثٌ؛ إذ هو أعيان وأعراض، فالأعيان ما له قيامٌ بذاته، وهو إمّا مركّب وهو الجسم، أو غير مركّب كالجوهر، وهو الجُزء الذي لا يتجزأ، والعرض: ما لا يقوم بذاته، ويحدث في الأجسام والجواهر، كالألوان والأكوان والطّعوم والرّوائح.

والمحدِثُ للعالم هو الله تعالى، الواحدُ، القديمُ، الحيُّ، القادرُ، العليمُ، السّميعُ، البصيرُ، الشّائي، المريد. ليس بعرضٍ، ولا جسم، ولا جوهرٍ، ولا مصوَّر، ولا محدود، ولا معدود، ولا متبعّض، ولا متبعرّئ ولا مُتركِّب، ولا مُتناه، ولا يوصف بالماهيّة، ولا بالكيفيّة، ولا يتمكّن في مكان، ولا يجري عليه زمان، ولا يشبهه شيء، ولا يخرج عن علمه وقدرته شيء. وله صفات أزليّة قائمة بذاته تعالى، وهي لا هو ولا غيره. وهي: العلم، والقُدرة، والحياة، والقوّة، والسّمع، والبصر، والإرادة، والمشيئة، والفعل، والتّخليق، والترزيق،

والكلام، وهو متكلّم بكلام هو صفة له، أزليّة، ليس من جنس الحروف والأصوات، وهو صفة منافية للسّكوت والآفة، والله تعالى متكلّمٌ بها آمر ناه نخبر.

والقرآن \_ كلام الله تعالى \_ غير مخلوق، وهو مكتوب في مصاحفنا، محفوظ في قلوبنا، مقروء بألسنتنا، مسموع بآذاننا، غير حالً فيها. والتكوين صفة أزليّة، وهو تكوينه للعالم ولكل جزء من أجزائه وقت وجوده وهو غير المكوّن عندنا. والإرادة صفة لله تعالى قائمة بذاته تعالى. ورؤية الله جائزة في العقل وواجبة بالنقل، وقد ورَدَ الدليل السّمعي بإيجاب رؤية المؤمنين الله تعالى في دار الآخرة، فيرى لا في مكان ولا على جهة من مقابَلة أو اتصال شُعاعٍ أو ثبوت مسافة بين الرّائي وين الله تعالى.

والله تعالى خالق لأفعال العباد، من: الكفر والإيهان والطّاعة والعِصْيان، وهي كلها بإرادته ومشيئته وحُكْمه وقضيّته وتقديره.

وقال أيضًا: ﴿وَمَاكَانَ اللهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْهَ دَاهُمُ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ

لَهُمْ مَّا يَتَّقُونَ ... ﴾ [التوبة، ٩: ١١٥]. وللعباد أفعال اختياريّة يُثابُون ما ويعاقبونَ عليها. والحَسَنُ منها برضاء الله تعالى، والقبيحُ منها ليس بر ضائه. والاستطاعة مع الفعل، وهي حقيقة القدرةُ التي يكون بها الفعل، ويقع هذا الاسم على سلامة الأسباب والآلات والجوارح، وصحَّة التَّكليف تعتمدُ هذه الاستطاعة. ولا يكلُّفُ العبدُ بما ليس في وسْعه. وما يو جدُ من الألم في المضروب عقب ضرب إنسان، والانكسارُ في الزّجاج عقب كسر إنسان، كلّ ذلك مخلوق لله تعالى، لا صُنعَ للعبد في تخليقه. والمقتول مبّت بأجله، والموت قائم بالمبّت، مخلوق لله تعالى، لا صنع للعبد فيه تخليقًا ولا اكتسابًا، والأجلُ واحد. والحرام رزقٌ، وكلُّ يستو في رزق نفسه حلالاً كان أو حراماً، ولا يتصوّر أن لا يأكل إنسان رزقه أو يأكل غيره رزقه.

والله تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وما هو الأصلح للعبد فليس بواجب على الله تعلى. وعذاب القبر للكافرين ولبعض عصاة المؤمنين، وتنعيم أهل الطّاعة في القبر بها يعلمه الله ويريده، وسؤال منكر ونكير ثابتٌ بالدّلائل السمعيّة.

والبعث حقّ، والوزن حقّ، والكتاب حقّ، والسؤال حقّ، والبوال حقّ، والخوض حقّ، والصِّر اط حقّ، والجنّة حقّ، والنّار حقّ، وهما مخلوقتان الآن باقيتان، لا تفنيان ولا يفنى نعيمها. والكبيرة لا تخرج المؤمن من الإيهان، ولا تُدْخلُهُ في الكفر.

والله لا يغفر أن يُشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويجوز العقابُ على الصغيرة، والعفو عن الكبيرة إذا لم تكن عن استحلال، والاستحلال كفر. والشّفعة ثابتة للرّسل والأخيار في حقّ أهل الكبائر، وأهل الكبائر من المؤمنين لا يخلدون في النّار.

والإيمان هو التّصديق بها جاء به النبيّ ﷺ من عند الله تعالى والإقرار به.

أمّا الأعمال فهي تتزايد في نفسها، والإيمان لا يزيد ولا ينقص. والإيمان والإسلام واحدٌ. وإذا وجد من العبد التصديق والإقرار صحَّ له أن يقول: أنا مؤمن حقًا، ولا ينبغي أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله تعالى. والسّعيد قد يسقى، والشقى قد يسعد، والتغيير يكون على الشقاوة

والسَّعادة دون الإسعاد والإشقاء، وهما من صفات الله تعالى، ولا تغيير على الله تعالى ولا على صفاته.

وفي إرسال الرّسل حِكْمةٌ، وقد أرسل الله تعالى رُسلاً من البشر الله البشر مبشّرين ومنذرين ومبينين للنّاس ما يحتاجون إليه من أمور الدّنيا والدّين. وأيّدهم بالمعجزات النّاقضات للعادة.

وأوّل الأنبياء آدم، وآخرهم محمد عليها الصّلاة والسّلام، وقد روي بيان عددهم في بعض الأحاديث، والسّلام، وقد روي بيان عددهم في بعض الأحاديث، والأولى أن لا يقتصر على العدد في التّسمية؛ فقد قال تعالى: «..مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ... [عانر، ١٠: ٨٧]، ولا يؤمن في ذكر العدد أن يدخل فيهم من ليس منهم، أو يخرج منهم من هو فيهم، وكلّهم كانوا مبلّغين عن الله تعالى، صادقين ناصحين.

وأفضل الأنبياء محمد ﷺ. والملائكة عباد الله تعالى عاملون بأمره، لا يوصفون بذكورة ولا أنوثة. ولله كتب أنزلها على أنبيائه، وبيَّن فيها أمره ونهيه ووعده ووعيده.

والمعراج لرسول الله ﷺ في اليقظة بشخصه إلى السّاوات، ثمّ إلى ما شاء الله من العُلَى حَقّ.

وكرامات الأولياء حقّ، فيظهر الكرامة على طريق نقض العادة للولي من قطع المسافة البعيدة في المدّة القليلة، وظهور الطّعام والشّراب واللباس عند الحاجة، والمشي على الماء والطّيران في الهواء وكلام الجهاد والعجهاء وغير ذلك من الأشياء، ويكون ذلك معجزة للرّسول الذي ظهرت هذه الكرامة لواحدٍ من أُمَّتِه؛ لأنّه يظهر بها أنّه وليٌّ، ولن يكون وليَّا إلاّ أن يكون محقاً في ديانته، وديانته الإقرار والتّصديق برسالة رسوله.

وأفضل البشر بعدنبينا: أبو بكر الصّديق، ثمّ عمر الفاروق، ثمّ عشمان ذو النّوريس، ثمّ علي المرتضى رضي الله عنهم، وخلافتهم على هذا التّرتيب. والخلافة ثلاثون سنة ثمّ بعدها مُلْكُ وأمارة.

والمسلمون لا بـ للهم من إمام، يقوم بتنفيذ أحكامهم، وإقامة حدودهم، وسـ تغورهم، وتجهيز جيوشهم، وأخذ

صدقاتهم، وقهر المتغلّبة والمتلصّصة وقطّاع الطّريق، وإقامة الجُّمَعِ والأعياد، وقطع المنازعات الواقعة بين العباد، وتزويج الصّغار والصّغائر الذين لا أولياء لهم، وقسمة الغنائم.

ثمّ ينبغي أن يكون الإمام ظاهراً، لا مختفياً ولا منتظراً، ويكون من قريش ولا يجوز من غيرهم، ولا يختصّ ببني هاشم وأولاد علي رضي الله عنهم. ولا يشترط أن يكون معصوماً، ولا أن يكون أفضل أهل زمانه، ويشترط أن يكون من أهل الولاية الكاملة، وسائساً قادراً على تنفيذ الأحكام وحفظ حدود الإسلام وإنصاف المظلوم من الظالم. ولا ينعزل بالفسق والجور.

وتجوزُ الصَّلاة خلف كل برّ وفاجر، ونُصَلِّي على كلّ برّ وفاجر. ونُصَلِّي على كلّ برّ وفاجر. ونكفّ عن ذكر الصحابة إلّا بخير. ونشهد بالجنَّة للعشرة الذين بشّرهم رسول الله ﷺ بالجنَّة. ولا نَشهَد بالجنَّة أو بالنّار لأحدٍ بعينه.

ونرى المسح على الخُفَّين في السّفر والحضر، ولا نحرّم نبيذ الجَرَّة. ولا يبلغ ولي درجة الأنبياء، ولا يصل العبد إلى حيث يسقط عنه الأمر والنهي.

والنّصوص تحمل على ظواهرها، والعدول عنها إلى معانٍ يدّعيها أهل الباطن إلحادٌ وكُفْر، وردُّ النّصوص كفر، واستحلال المعصية كفر إذا ثَبَتَ كونها معصية بدليل قطعي، والاستهانة بها كُفْر، والاستهزاء على الشّريعة كُفْر، واليأس كُفْر، والأمن من عذاب الله تعالى كُفْر، وتصديق الكاهن بها يخبر به عن الغيب كفر. والمعدوم ليس بشيء. وفي دعاء الأحياء للأموات وصَدَقتهم عنهم نفع لهم. والله تعالى يجيب الدّعوات ويقضي الحاجات.

وما أخبر به النبي على من أشراط السّاعة: من خروج الله قالم، ودابّة الأرض، ويأجوج ومأجوج، ونزول عيسى عليه السّلام، وطلوع الشّمس من مغربها حَقٌّ. والمجتهد قد يخطئ وقد ويصيب. ورسل البشر أفضل من رسل الملائكة، ورسل الملائكة الفضل من عامّة البشر، وعامّة البشر أفضل من عامّة الملائكة، والله أعلم.

عَقِيْدةُ الإمام الغَزَاليّ

## نبذة عن المؤلِّف

حجّة الإسلام الإمام محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي، أبو حامد.

ولد في الطابران بخراسان سنة ٠٥٠هـ/ ١٠٥٨م، وتلقّى العلم في صغره على مشايخ بلدته طوس ثم لازم إمام الحرمين الجويني في نيسابور فأخذ عنه علم الفقه وأصوله وعلم الكلام والمنطق، ورحل إلى العراق والحجاز وبلاد الشّام ومصر.

قام الإمام الغزالي بالتدريس فتخرّج عليه جماعة من التلاميذ والمشايخ، وألَّف كتبًا كثيرة في موضوعات مختلفة: في العقيدة وعلم الكلام والفلسفة والأخلاق والفقه وأصوله والتصوف وعلم المنطق، ومن أشهر كتبه: كتاب إحياء علوم الدين وكتاب تهافت الفلاسفة، والمنقذ من الضَّلال.

توفي الإمام الغزالي بمدينة طوس سنة ٥٠٥هـ/ ١١١١م.

# عَقِيدةُ الإِ مامِ الغَرَّالِيِّ في ترجمة عقيدة أهل السُّنّة في كلمتي الشهادة التيهي أحدمبادئ الإسلام

فنقول وبالله التَّو فيق: الحمدُ لله المبدىء المعيد، الفعّال لما يريد، ذي العرش المجيد، والبطش الشّديد، الهادي صفوة العبيد إلى المنهج الرّشيد والمسلك السّديد، المنعم عليهم بعد شهادة التوحيد بحراسة عقائدهم عن ظلمات التشكيك والتَّرديد، السّالك سم إلى اتّباع رسو له المصطفى واقتفاء آثار صحبه الأكرمين المكرمين بالتّأييد والتّسديد، المتجلّى لهم في ذاته وأفعاله بمحاسن أوصافه التي لا يدركها إلَّا مَنْ ألقي السّمع وهو شهيد، المعرف إيّاهم أنّه في ذاته واحد لا شريك له، فرد لا مثيل له، صمد لا ضدّ له، منفرد لا ندله، وأنّه واحـد قديـم لا أوّل لـه، أزلي لا بداية له، مسـتمرّ الوجو د لا آخر له، أبدى لا نهاية له، قيُّوم لا انقطاع له، دائم لا انصرام له، لم يزل ولا يزال موصوفًا بنعوت الجلال، لا يقضي عليه بالانقضاء والانفصال بتصرّم الآباد وانقراض الآجال، بـل ﴿هُوَ الْأَوَّلُوَ الْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُّ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [الحديد، ٥٥: ٣].

التنزيه: وأنه ليس بجسم مُصَوَّر، ولا جو هر محدود مقدّر، وأنه لا يماثل الأجسام، لا في التّقدير و لا في قبول الانقسام، وأنه ليس بجوهر، ولا تَحُلُّهُ الجواهر، ولا بعَرَض ولا تحله الأعراض بل لا يهاثل موجودًا ولا يهاثله موجود ﴿... لَيْسَ كَمِثُلِهِ شَيْءٌ ... ﴾ [الشورى، ١٦: ١١]، و لا هو مثل شيء. وأنّه لا يحدّه المقيدار ، و لا تحويه الأقطار ، و لا تحبط به الجهات و لا تكتنفه الأرضون ولا السموات. وأنّه مستوعلى العرش على الوجه الذي قاله وبالمعنى الذي أراده، استواءًا مُنزَّهًا عن الماسة والاستقرار والتمكّن والحلول والانتقال، لا يحمله العرش بل العرش وحملته محمولون بلطف قدرته ومقهو رون في قبضته. وهـو فوق العرش والسّـاء، وفـوق كلُّ شيء إلى تخوم الشري، فو قيّة لا تزيده قُرْبًا إلى العرش والسّاء، كما لا تزيده بُعْدًا عن الأرض والشرى، بل هو رفيع الدّرجات عن العرش والسّماء كما أنّه رفيع الدّرجات عن الأرض والثري.

وهو مع ذلك قريب من كلّ موجود، وهو أقرب إلى العبد من حبل الوريد ﴿...وَهُوعَلَىٰ كُلِّشَيْءٍ شَهِيدُ ﴾ [سبا، ٢٥: ٧٤]، إذ لا يماثِ لُ قُرْبُهُ قرب الأجسام كما لا تماثل ذاته ذات الأجسام، وأنه لا يُحُلُّل في شيء ولا يَحُلُّ فيه شيء، تعالى أنْ يحويه مكان، كما تقدّس عن أن يحدّه زمان، بل كان قبل خلق الزّمان والمكان، وهو الآن على ما عليه كان.

وأنّه بائن عن خلقه بصفاته، ليس في ذاته سواه ولا في سواه ذاته، وأنّه مقدّس عن التغيّر والانتقال، لا تُحُلُّهُ الحوادث ولا تعتريه العوارض بل لا يزال في نعوت جلاله منزّهًا عن الزّوال وفي صفات كماله مستغنيًا عن زيادة الاستكمال.

وأنّه في ذاته معلوم الوجود بالعقول مرئيّ النّات بالأبصار، نعمة منه ولطفًا بالأبرار في دار القرار، وإتمامًا منه للنّعيم بالنّظر إلى وجهه الكريم.

الحياة والقدرة: وأنّه تعالى حيّ قادر، جبّار قاهر، لا يعتريه قصور ولا عجز، ولا تأخذه سِنَةٌ ولا نوم، ولا يعارضه فناء ولا موت، وأنّه ذو الملك والملكوت، والعزّة والجبروت، له السّلطان والقهر، والخلق والأمر، والسّموات مطويّات بيمينه، والخلائق مقه ورون في قبضته. وأنّه المنفرد بالخلق والاختراع، المتوحّد بالإيجاد والإبداع، خَلَقَ الخَلْقَ وأعمالهم، وقدّر أرزاقهم وآجالهم، لا يشذّ عن قبضته مقدور، ولا يعزب عن قدرته تصاريف الأمور، لا تحصى مقدوراته ولا تتناهى معلوماته.

العلم: وأنّه عالم بجميع المعلومات، محيطٌ بها يجري من تخوم الأرضين إلى أعلى السّموات، وأنّه عالم لا يعزب عن عِلْمه مثقال ذرّة في الأرض ولا في السّهاء، بل يعلم دبيب النّملة السّوداء، على الصّخرة الصبّاء، في الليلة الظّلهاء، ويعلم السّر وأخفى، ويعلم السّر وأخفى، ويطّلع على هواجس الضّهائر، وحركات الخواطر، وخفيّات السّرائر بعلم قديم أزليّ لم يزل موصوفًا به في أزل الآزال، لا بعلم متجدّد حاصل في ذاته بالحلول والانتقال.

الإرادة: وأنَّه تعالى مريد للكائنات، مُدَبِّرُ للحادثات،

فلا يجري في المُلْك والملكوت قليل أو كثير، صغير أو كبير، خير أو شَرّ، نفع أو ضرّ، إيهان أو كفر، عرفان أو نكر، فوز أو خسم ان، زيادة أو نقصان، طاعة أو عصبان، إلَّا بقضائه وقَدَرهِ وحكمته ومشيئته. فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا يخرج عن مشيئته لفتة ناظر، ولا فلتة خاطر، بل هو المبدىء المعيد، الفعّال لما يريد، لا رادَّ لأمر ه، ولا مُعَقِّبَ لقضائه، و لا مهر ب لعبد عن معصبته إلّا بتو فيقه و رحمته. و لا قوّة له على طاعته إلّا بمشيئته وإرادته، فلو اجتمع الإنس والجن والملائكة والشّياطين على أنْ يحرّكوا في العالم ذرّة أو يسكّنوها دون إرادته ومشيئته لعجزوا عن ذلك.

وإنّ إرادت قائمة بذات في جملة صفاته لم يـزل كذلك موصوفًا بها، مريدًا في أزله لوجود الأشياء في أوقاتها التي قدّرها فوجدت في أوقاتها كها أراده في أزله، من غير تقدّم ولا تأخّر، بل وقعت على وفق علمه وإرادته من غير تبدّل ولا تغيّر. دبّر الأمور لا بترتيب أفكار، ولا تربّص زمان، فلذلك لم يشغله شأن عن شأن.

السّمع والبصر: وأنّه تعالى سميع بصير يسمع ويرى، ولا يغيب عن ولا يغيب عن سمعه مسموع وإن خَفِي. ولا يغيب عن رؤيته مرئي وإنْ دَقَّ، ولا يحجب سمعَهُ بُغُدٌ، ولا يدفع رؤيته ظلام. يرى من غير حدقة وأجفان، ويسمع من غير أصمخه وآذان، كما يعلم بغير قلب، ويبطش بغير جارحة، ويخلق بغير آلة، إذ لا تشبه صفاته صفات الخَلق كما لا تشبه ذاته ذوات الخَلق.

الكلام: وأنّه تعالى متكلّم آمرٌ، نَاهٍ، واعد، متوعّد بكلام أزليّ قديم، قائم بذاته، لا يشبه كلام الخَلق، فليس بصوت يحدث من انسلال هواء، أو اصطكاك أجرام، ولا بحرف ينقطع بإطباق شفّة أو تحريك لسان. وأنّ القرآن والتّوراة والإنجيل والزبور كتبه المنزلة على رسله عليهم السّلام. وأنّ القرآن مقروء بالألسنة، مكتوب في المصاحف، محفوظ في القلوب، وأنّه مع ذلك قديم قائم بذات الله تعالى لا يقبل الانفصال والافتراق بالانتقال إلى القلوب والأوراق. وأنّ موسى صلى الله عليه وسلّم سمع كلام الله بغير صوت ولا

حـ ف، كـم يرى الأبـر ار ذات الله تعـالي في الآخـرة من غير جوهر ولا عرض. وإذا كانت له هذه الصّفات كان حيًّا، عالمًا، قادرًا، مريدًا، سميعًا، بصيرًا، متكلَّمًا بالحياة والقُدرة والعلم والإرادة والسّمع والبصر والكلام لا بمجرّد الذّات. الأفعال: وأنَّه سبحانه وتعالى لا موجود سواه إلَّا وهو حادث بفعله، وفائض من عدله، على أحسن الوجوه وأكملها، وأتمّها وأعدلها، وأنّه حكيم في أفعاله، عادل في أقضيته، لا يُقاس عدله بعدل العباد، إذ العبد يتصوّر منه الظَّلم بتصرٌّ فه في ملك غيره. ولا يتصوّر الظَّلم من الله تعالى، فإنّه لا يصادف لغيره ملكًا حتى يكون تصرّ فه فيه ظلمًا، فكل ما سواه من إنس وجن، وملك وشيطان، وسياء وأرض، وحيوان ونبات وجماد، وجوهر وعرض، ومدرك ومحسوس، حادث اخترعه بقدرته بعد العدم اختراعًا، وأنشأه إنشاءً بعد أن لم يكن شيئًا، إذ كان في الأزل موجودًا وحده ولم يكن معه غيره، فأحيدث الخلق بعد ذلك إظهارًا لقدرته، وتحقيقًا لما سبق من إرادته، ولما حقّ في الأزل من كلمته، لا لافتقاره

إليه وحاجته. وأنَّه متفضَّل بالخلق والاختراع والتَّكليف لا عن وجبوب، ومتطوّل بالإنعام والإصلاح لا عن لزوم، فله الفضل والإحسان والنّعمة والامتنان، إذ كان قادرًا على أن يصبّ على عباده أنواع العـذاب، ويبتليهم بضروب الآلام والأوصاب، ولو فعل ذلك لكان منه عدلًا ولم يكن منه قبيحًا ولا ظلمًا. وأنّه عزّ وجلّ يُثيب عباده المؤمنين على الطَّاعات بحكم الكرم والوعد، لا بحكم الاستحقاق واللزوم له، إذ لا يجب عليه لأحد فعل، ولا يتصوّر منه ظلم، ولا يجب لأحد عليه حيّق. وأنّ حقّه في الطّاعات وجب على الخلق بإيجابه على ألسنة أنبيائه عليهم السّلام لا بمجرّد العقل، ولكنّه بعث الرّسل وأظهر صدقهم بالمعجزات الظَّاهِ ، قَ فَبِلُّغُوا أَمْ ، ونهيه ووعده ووعيده ، فوجب على الخلق تصديقهم فيها جاءوا به.

معنى الكلمة الثّانية، وهي الشّهادة للرّسل بالرّسالة: وأنّه بعث النّبي الأُميّ القرشي محمدًا رسالته إلى كافّة العرب والعجم والجن والإنس، فنسخ

بشريعته الشّرائع إلّا ما قرّره منها. وفضَّله على سائر الأنبياء، وجعله سيّد البشر. ومنع كمال الإيمان بشهادة التّوحيد وهو قـول «لا إلـه إلَّا الله» مـا لم تقترن بها شـهادة الرّسـول، وهو قولك «محمد رسول الله» وَأَلْزَمَ الخلقَ تصديقه في جميع ما أَخْهَرَ عنه من أمور الدّنيا والآخرة. وأنّه لا يتقبّل إيمان عبد حتى يؤمن بها أخبر به بعد الموت، وأوّله: سؤال منكر ونكير، وهما شخصان مهيبان هائلان يُقْعدان العبدَ في قبره سويًّا ذا رُوح وجسد فيسألانه عن التّوحيد والرّسالة، ويقولان له: مَنْ رَبُّكُ وما دينُك ومن نبيُّك؟ وهما فتَّانا القبر، وسؤالها أوّلُ فتنة بعد الموت.

وأن يُؤمِنَ بعـذاب القـبر، وأنّه حقٌّ وحكمُـهُ عدلٌ على الجسم والرّوح على ما يشاء.

وأن يؤمن بالميزان ذي الكفّتين واللّسان وصفتُهُ في العِظَم أنّه مثل طبقات السّموات والأرض، توزن فيه الأعمال بقدرة الله تعالى، والصّنج يومئذ مثاقيل الذرّ والخردل، تحقيقًا لتمام العدل، وتوضع صحائف الحسنات في صورة حسنة في كفّة النّور، فيثقل بها الميزان على قدر درجاتها عند الله بفضل الله، وتطرح صحائف السيّئات في صورة قبيحة في كفّة الظّلمة فيخفّ بها الميزان بعدل الله.

وأن يؤمن بأنّ الصّراط حقّ وهو جسر ممدود على متن جهنم أَحَدُّ من السيّف، وأدقّ من الشّعرة، تَـزِلُّ عليه أقدام الكافرين بحكم الله سبحانه فتهوي بهم إلى النّار، وتثبت عليه أقدام المؤمنين بفضل الله فيُساقون إلى دار القرار.

وأن يؤمن بالحوض المورود، حوض محمد السيراب من منه المؤمنون قبل دخول الجنة وبعد جواز الصّراط، مَنْ شَرِبَ منه شَرْبةً لم يظمأ بعدها أبدًا، عَرْضُهُ مسيرةُ شهر، ماؤُهُ أشد بياضًا من اللبن، وأحلى من العَسَل، حوله أباريقُ عددها بعدد نجوم السّاء، فيه ميزابان يصبّان فيه من الكوثر.

وأن يؤمن بالحساب وتفاوت النّاس فيه إلى مُنَاقَشِ في الحساب، وإلى مُسَامَح فيه، وإلى مَنْ يدخل الجنّة بغير حسّاب وهم المقرّبون، فيسأل الله تعالى مَنْ شاء من الأنبياء عن تبليغ

الرّسالة، ومَنْ شاء من الكفّار عن تكذيب المرسلين، ويسأل المُبْتَدِعَةَ عن السُّنّة، ويسأل المسلمين عن الأعمال. وأن يؤمن بإخراج الموحّدين من النّار بعد الانتقام حتى لا يبقى في جهنم موحّد بفضل الله تعالى فلا يخلد في النّار موحّد.

وأن يؤمن بشفاعة الأنبياء ثمّ العلاء ثمّ الشهداء ثمّ السلط المؤمنين، على حسب جاهه ومنزلته عند الله تعالى، ومَنْ بقي من المؤمنين ولم يكن له شفيع أُخرج بفضل الله عزّ وجلّ فلا يخلد في النّار مؤمن بل يخرج منها مَنْ كان في قلبه مثقال ذرّة من الإيان.

وأن يعتقد فضل الصّحابة رضي الله عنهم وترتيبهم، وأنّ أفضل النّاس بعد النبيّ نَشِ: أبو بكر ثمّ عمر ثمّ عثمان ثمّ على رضي الله عنهم. وأن يُحْسِنَ الظّنّ بجميع الصّحابة ويثني عليهم، كما أثنى الله عزّ وجلّ ورسوله وعليهم أجمعين، فكل ذلك مما وردت به الأخبار وشهدت به الآثار، فمن اعتقد جميع ذلك موقنًا به كان من أهل الحقّ وعصابة السُّنة، وفارق رهط الضّلال وحزب البدعة.

فنسأل الله كمال اليقين، وحُسْن النَّبات في الدَّين، لنا ولكافة المسلمين برحمته، إنَّه أرحم الرَّاحمين، وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى كلِّ عبد مصطفى.

# عَقِيْدةُ العَوَامِ للشَّيخِ أحمدالمَرْزوقِيّ المالكيّ

#### نبذة عن النَّاظم

الشيخ أحمد بن محمد بن رمضان المرزوقيّ الحسيني المالكي، أبو الفوز.

فقيه مالكي، ولـد في مصر سـنة ١٢٠٥هــ/ ١٧٩٠م، واسـتقرّ في مكَّـة مفتيًّا للمالكيَّـة فيها. وتولّى تدريس علوم القرآن والتفسير في المسجد الحرام.

له عدَّة مؤلَّفات منها: كتاب بلوغ المرام لبيان ألفاظ مولد سيِّد الأنام، وتسهيل الأذهان على متن تقويم اللسان، ومنظومة «عصمة الأنبياء» وغيرها من الكتب إضافة إلى شرحه على منظومته «عقيدة العوام» المسمّى: «تحصيل نيل المرام لبيان منظومة عقيدة العوام».

توفي الشيخ المرزوقي بعد عام ١٢٨١هـ/ ١٨٦٤م.

### عَقِيْدةُ العَوَامر

وَبِالرَّحِيمِ دَائِكِمِ الإِحْسَانِ الآخِر البَاقِيْ بلاتَحَوُّل عَلَى النَّبِيِّ خَيْرِ مَنْ قَدْ وَحَّدا سَبيلَ دِيْن الحَقِّ غَيْرَ مُبْتَدعْ مِنْ وَاجِبِ للهِ عِشْرِينَ صِفَهْ مُخَالِفٌ لِلخَلْق بِالإطْلاقِ قَادرٌ مُريدٌ عَالـمٌ بكلِّ شَيْء لَهُ صفَاتٌ سَبْعَةٌ تَنْتَظمُ حَيَاةٌ العلمُ كَلامٌ اسْتَمَرْ تَـرْكُ لِكُـلِّ مُمْكِـن كَفِعْلِـهِ بالصِّدْقِ وَالتَبْلِيخِ والأَمَانَــهُ بغَيْر نَقْص كَخَفِيْف الْرَض وَاجِبَةٌ وَفَاضَلُوا اللَائِكَهُ فَاحْفَظْ لِخَمْسِينَ بِحُكْم وَاجِب كُلَّ مُكَلِف فَحَقِّ قُ وَاغْتَنِمْ صَالِحْ وَإِبْرَاهِيْمُ كُلُّ مُتَّبَعْ

أَبْدَأُ بِاسْم اللهِ والرَّحْمَنِ فالحَمْدُ للهُ القَدِيْمِ الأَوَّلِ ثُمَّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ سَرْ مَدا وآلِـهِ وَصَحْبِهِ وَمَـنْ تَبِعْ وَبَعْدُ؛ فَاعْلَمْ بِوُجُوبِ المَعْرِفَهُ فَاللَّهُ مَوْجُودٌ قَدِيمٌ بَاق وَقَائِمٌ غَنيٌّ وَوَاحِدٌ وَحَيْ سَميعٌ البَصيْرُ والمُتكَلَّمُ فَـقُـدْرَةٌ إِرادَةٌ سَمْعٌ بَصَرْ وَجَائِزٌ بِفَضْلِهِ وعَدْلِهِ أَرْسَلَ أنبياء ذَوي فَطَانَهُ وَجَائِزٌ فِي حَقِّهِمْ مِنْ عَرَض عِصْمَتُهُمْ كَسَائِر اللَّائِكَة وَالْمُسْتَحِيلُ ضِدُّ كُلِّل وَاجِب تَفْصِيلُ خَسْةٍ وَعِشْرِينَ لَزِمْ هُمْ آدَمُ إِدْرِيْسُ نُوحٌ هُودُ مَعْ

يَعْقُو بُ يُو سُفُ وَأَيُّوْ بُ احْتَذَى ذو الكِفْل دَاوُدُ سُلَيْهَانُ اتَّبَعْ عيْسى وَطَه خاتمٌ دَعْ غَيَّا وآلهـــم مَا دَامَــتْ الأيّـامُ لا أَكْلَ لا شُرْبَ وَلا نَوْمَ لَهُمْ مِيْكَالُ اسْرَافِيلُ عِزْرَائِيلُ عَتِيدٌ مَالِكُ ورضُوانُ احْتَذي تَوْرَاةُ مُوسى بالهُدى تَنْزيلُها عِيسى وَفُرْقَانٌ على خِيْر اللّا فِيهَا كَلامُ الْحَكَم العَليم فَحَقُّهُ التَّسْلِيمُ وَالقَبُولُ وَكُلِّ مَا كَانَ بِهِ مِنَ العَجَبْ مِمَّا عَلَى مُكَلَّفِ مِنْ وَاجِب للعَالَينَ رَحْمَةً وَفُضِّلا وَهَاشِمٌ عَبْدُ مَنَافِ يَنْتَسِبْ أرضعته حَلِيْمَةُ السَّعْدِيَّة وَفَاتُهُ بِطَيْبَةَ الْمَدِيْنَهُ

لُوْطٌ وَاسْمَاعِيلُ اسْحَاقٌ كَذَا شُعَيبُ هارونُ وموسى وَاليَسَعْ إلياسُ يُونُسْ زَكَريَّا يَحْيَى عَلَيْهِمُ الصَّلاةُ والسَّلامُ وَالْمَلَكُ الَّهِذِي بِهِ أَبِ وَأُمْ تَفْصِيلُ عَشْرِ مِنْهُمُ جِبْرِيلُ مُنْكَرُ نَكِيْرٌ وَرَقِيبٌ وكذا أَرْبَعَةٌ مِنْ كُتُب تَفْصيلُها زَبُورُ دَاوُدَ وَانْجِيلٌ على وَصُحُفُ الْخَلِيلِ وَالْكَلِيبُ وَكُلُّ مَا أَتَى بِهِ الرَّسُولُ إِيمَانُنا بِيَوْم آخِرٍ وَجَبْ خَاتِمَةٌ فِي ذِكْر بَاقِي الوَاجِب نَبِيُّنَا ثُحَمَّدٌ قَدْ أُرْسلا أَبِوهُ عَبْدُ اللَّه عَبْدُ الْمُطَّلَبْ وَأَمُّهُ أَمِنَةُ الزُّهْرِيَّةُ مَوْلِدُهُ بِمَكَّةَ الأميْنَهُ

وَعُمْرُهُ قَدْ جَاوَزَ السِّتينا ثَلاثَةٌ مِنَ النُّكُورِ تُفْهَمُ وطَاهِ ــ رُ بِنَيْنِ ذَا يُلَقَّبُ فأمُّهُ مَاريَّةُ الْقبطيَّهُ هُمْ سِتَةٌ فَخُذْ بهمْ وَلِيْجَهْ رضْوَانُ رَبِّ للجَميْع يُذْكَرُ وابْنَاهُمَا السِّبْطَانِ فَضْلُهُمْ جَلِي وأمُّ كُلْثُوم زَكَتْ رَضيَّهُ خُلِّرْنَ فَاخْلِّرُنَ النَّبَيِّي الْمُقْتَفِي صَفيَّةٌ مَيْمُونَةٌ وَرَمْلَهُ للمُؤْمنينَ أُمَّهَاتٌ مُرْضيَّهُ عَمَّتُهُ صَفِيَّةٌ ذَاتُ احْتذَى مِن مَكَةٍ لَيْلاً لِقُدْس يُدْرَى حَتى رَأَى النَّبِيُّ رَبًّا كَلَّمَا عَلَيْه خَمْسًا بَعْدَ خَمْسِيْنَ فَرَضْ وَفَرض خَمْسَةِ بلا امْرِرَاءِ وَبِالْغُرُوجِ الصِّـدْقُ وَافَى أَهْلَـهُ

أَتَمَّ قَبْلَ الوَحِي أَرْبَعِينا وسَبْعَةٌ أَوْلادُهُ فَمنْهُمُ قَاسِمْ وعَبْدُ الله وَهْوَ الطَّيِّبُ أتاهُ إبراهيم من سَريَهْ وغَيْرُ إِبْرَاهِيمَ منْ خَديْجَهْ وأرْبَعٌ مِنَ الإناث تُذْكَرُ فَاطِمَةُ الزَّهْ راءُ بَعْلُهَا عَلَى فَزَيْنَتُ وِبَعْدَها رُقَيَّهُ عَنْ تِسْعِ نِسْوَةِ وَفَاةُ الْمُصْطَفَى عَائشةٌ وَحَفْصَةٌ وَسَوْدَهْ هنْدٌ وَزَيْنَبٌ كَذَا جُويْريَّهُ حَمْزَةُ عَمُّهُ وعَبَّاسٌ كَلْدَا وقَبْلَ هِجْرَةِ النَّبِيِّ الإسْرَا وبَعْدَ إِسْرَاءِ عُرُوجٌ لِلسَّمَ مِنْ غَيْرِ كَيْفِ وَانْحِصَارِ وَافْتَرَضْ وَبَلَّغَ الأمَّةَ بالإسراء قَدْ فَازَ صِدِّيْتٌ بِتَصْدِيْقِ لَهُ

وَلِل عَوامٌ سَهْ لَةٌ مُيَسَّرَهُ مَنْ يُنْتَمِي للصَّادِقِ المَصْدُوقِ على النَّبِي خَيْرِ مَنْ قَدْ عَلَما وَكُلِّ مَنْ بِخَيْرِ هَدْي يَقْتَدِي ونَفْعَ كُلِّ مَنْ بِهَا قَدْ اشْتَعَلْ تَارِيخُها «لِي حَثِي عُدِّ»(٢) جُمَّلِ مِنْ وَاجِبٍ فِي الدِّيْنِ بِالتَّمَامِ وَهَ الْهِ عَقِيْ اللّهُ غُنْتَصَرَهُ الْمُؤْدُوقِيْ نَاظِمُ تِلْكَ أَحْمَدُ الْمُؤْدُوقِيْ وَالْحَمَدُ الْمُؤْدُوقِيْ وَالْحَلَى سَلّمَا وَاللّهِ واللّهِ واللّهُ مُدْشِدِ وأَسُلُ الكَريمَ إِخْدُلاصَ العَمَلُ وأَسْالُ الكَريمَ إِخْدُلاصَ العَمَلُ المُحْدَةُ المُحَمَّلِ المَعْدُدُةُ العَدوامِ العَمْدُ المُحْدَوامِ العَمْدُ العَدوامِ العَمْدُ العَدوامِ العَمْدُ العَدوامِ العَمْدُ العَدوامِ اللّهَ الْعَدوامِ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهِ اللّهَ اللّهَامِ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ العَدوامِ المَدَامِ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهِ اللّهُ الْمُعَامِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّ

<sup>(</sup>١) بحساب الجُمَّل عددها: ٧٥ بيتًا.

<sup>(</sup>٢) أرخ كتابتها بحساب الجُمَّل: «لي حي غر»، وهو ٣٠ شوال ١٢١٨م.

# العَقِيدةُ التَّوْحِيديَّة

للشَّيخ أحمدالدَّرْدِيْر

#### نبذة عن المؤلِّف

الشيخ أحمد بن محمد بن أحمد العدوي الأزهري الخلوق، أبو البركات الدَّرْدير.

من فقهاء المالكيّة، ولد في بلدة بني عَدِيّ بمصر سنة ١١٢٧هـ/ ١٧١٥م، وحفظ القرآن وتعلّم في الأزهر الشّريف.

ألَّ ف كتبًا في عدَّة موضوعات: في الفقه وعلوم القرآن والتصوِّف والتوحيد وعلوم اللغة، ومِن مؤلَّفاته: كتاب أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك، وفتح القدير في شرح مختصر خليل، وتحفة الإخوان في علم البيان.

توفي الشيخ الدردير بالقاهرة سنة ١٢٠١هـ/ ١٧٨٦م.

## مَتْنُ العَقِيدة التَّوحيديَّة

يَجِبُ على الْمُكَلَّف مَعرِفة ما يَجِب لله تعالى ولأنبيائه ومَلائكته الكِرام، فيَجِب لله تعالى عِشرونَ صِفَة، وهي: الوجود، والقِدَم، والبَقاء، والمُخَالَفة للحَوادِث، والقِيام بالنّفس، والوَحدانِيَّة، والحَياة، والعِلم، والإرادة، والقُدْرة، والسَّمْع، والبَصَر، والكَلام. وكَوْنه تعالى: حَيَّا، وعَلِيمًا، ومُريدًا، وقادِرًا، وسَميعًا، وبَصيرًا، ومُتَكلِّمًا.

فهذه عِشرونَ صِفَة: الأولَى: نَفسِيَّة والخَمْسَةُ بَعدها: سَلبيَّة، والسَّبعَة بَعدها: صِفَاتُ مَعانٍ، والتي بَعدها: مَعنويَّة. فهو سُبحانَهُ وتَعالى: واجِب الوُجود، قَديمٌ باقٍ، مُخَالِفٌ في ذاتِه لجميع الخَلائِق، فَلَيْسَ بِجِسْم، ولا عَرَضٍ، ولا يَتَّصِفُ بالمَكان، ولا بالزَّمان، ولا باليَمين، ولا بالشِّمال، ولا بالخَلف، بالمكان، ولا بالزَّمان، والا باليَمين، ولا بالشِّمال، ولا بالخَلف، ولا بالأمام، القائِمُ بِنَفسِه، واحِدٌ في ذاتِه وصِفاته وأفعالِه. حَيُّ عَليمٌ بكُلِّ شَيءٍ ما كان، وما يكون، وما لم يَكُن. مُريدٌ لكُلِّ شَيءٍ مَا كان، وما يكون، وما لم يَكُن منهم. لكُلِّ شَيءٍ جَرى. وبَورَ مِن العَوالم: وما لَم يَكُن منهم. قادِرٌ عِل المُمكِنات وعلى إعدامِها، لا يُشاركُه قادِرٌ عِل المُمكِنات وعلى إعدامِها، لا يُشاركُه

فِي ذلك مُشارِك، سَمِيعٌ لكُلِّ مَوجُود، ومُبصِرٌ مُتَكلِّمٌ بكلامٍ أَزْلِيٍّ مُنَزَّهٍ عن الصَّوت والحَرف.

ويَجِب للأنبياءِ عليهم الصَّلاةُ والسَّلام: العِصْمَة. فلا يَقَع مِنهُم مُحَالَفةٌ لله في أمرِهِ وتَمْيِه، وكذلك المَلائِكَة.

و يَجُبُ لِلرُّسُلِ عَليهِمُ الصَّلاة والسَّلام: تبليغُ ما أُمروا ببَبليغهِ للخَلقِ مِنَ الأحكامِ وغيرها: كاليومِ الآخِرِ وما فيهِ مِن الحِسابِ، والعِقاب، والصِّراط، والمِيزان، والجَنَّة، والنَّار وبالعَرش، وبالكُرسي، وبالكُتُب السَّاويّة والرُّسُل، وما وَقعَ هم مِن أُمُهم، وبالحُورِ العِين. والولدانِ، والأولياء، وبإسْرائهِ هم مِن أُمُهم، وبالحُورِ العِين. والولدانِ، والأولياء، وبإسْرائهِ وبالعراج، وبأنَّ الشُّهَاداء أحياءٌ عند رَبِّهم يُرزَقون، وبشَفاعة نبينًا مُحمَّد عَلَيْ، وبعَلامات السّاعة، وتَجديد التوبة مِن الذُّنوب، والرِّضا بالقَضَاء والقَدَر.

شَرْحُ العُقْبَاوِيّ على

العَقِيدة التَّوحيديَّة للدَّرْدِير

الشيخ مصطفى بن أحمد العُقْباويّ

#### نبذة عن الشّارح

الشيخ مصطفى بن أحمد، أبو الخيرات العُقْبَاويّ.

فاضل مالكي، نسبته إلى منية عُقْبة بالجيزة في مصر، تعلم بالأزهر، ولازم الشيخ محمد العقّاد المالكي ثم الشيخ عبادة العدوي، وحضر دروس علماء وقته كالشيخ أحمد الدردير والشيخ صالح السباعي وغيرهم. ثم عمل في التدريس فانتفع الطلبة بعلمه.

له مؤلَّفات منها: تكميل أقرب المسالك للشيخ الدردير، وشرح عقيدة الدردير.

توفي في جمادي الثانية سنة ١٢٢١هـ/ ١٨٠٦م.

### 

الحمد لله ربّ العالَمين، والصّلاة والسّلام على رسول الله سيّدنا محمّد ﷺ وبعد،

فيقول راجي عفو المساوئ مصطفى بن أحمد العُقباوي: لما أراد الله تعالى بحصول الخبر الكثير جذبَ القلب «لعقيدة أهل التّوحيد» للقطب الشّهير الذي عَمّ النّفعُ به، وهو شيخُنا أحمد بن محمّد الدردير، فكانت نفعًا صرُّ فًا للكبير والصغير، كيف لا، وهي بارزةٌ عمَّن شُغْلُهُ بربِّه، المعرض عن الدّنيا بيده وقلبه، الذي جعله الله بابَ خير للعباد، نفعنا الله به في الدُّنيا ويوم التّناد، فكم له من كراماتِ لا تخفي على ذي رأي سديد، أخلص في حبّه فظفر بالوعْدِ وأمِنَ الوعيد، فمنها تنويرُ سريرة مَنْ سعى في طلبها أو تعاطاها حتى ترقُّي في رُتَب الكمال أعلاها، فجمعْتُ عليها دررًا مفيدة جادبها شيخُنا في شرح الخريدة، جعلها الله خالصةً لوجهه الكريم، وسببًا للفوز في جَنَّات النَّعيم.

(بسم الله الرحمن الرحيم): أي أستعين على تأليفي

بمسمَّى هذا الاسم العظيم. وذلك المسمَّى هو ذاتُ اللهِ المقدَّسة المنفردة بالكَمال، والرحمن: المنعمُ بالنَّعم العظيمة الأصليَّة كالإيمان والعافية والعَقل. والرَّحيم: المنعمُ بالنَّعم الفرعيّة كزيادة الرِّزق وزيادة التوفيق للخيرات، وقد وضَّحه في الشَّرح.

ولما كان الحمد معناه الثّناء على الله تعالى بخير، وهو يحصل بالبسملة، استغنى المصنّف بها.

(يجب على المكلّف) أي يجب بالشّرع على البالغ العاقل الدي بلغته الدّعوة «معرفة» فيعاقب على تركها، والمعرفة: الإدراك الجازم المطابق للواقع بدليل، كإدراكنا الجازم بأنه تعالى موجودٌ بدليل وجودِ هذه المخلوقات، فإنْ كان يعلمُ ذلك بلا دليلٍ فهو مقلدٌ، وفيه خلافٌ، والمعتمد صحّة إيهانه، ويكون عاصيًا بتركه الدليل الإجمالي.

(ما يجب لله) تعالى، أي: ما هو له تعالى لا يقبل الانتفاء. (تعالى) علوًّا كبيرًا معنويًّا، أي: تنزَّه عن كل نقص، واتّصف بصفات الكَمال، فيشمل صِفات السلوب والمعاني. قاله شيخُنا المؤلِّف في شرح الخريدة بتصرّ ف.

(ولأنبيائه) أي: وما ثبت لأنبيائه، جمع نبي، وهو: إنسان ذَكَر حُرِّ مِن بني آدم أوحى الله إليه بأحكام. فإن أمر بتبليغها كان نبيًّا ورسولًا كسيِّد الخلائق ﷺ، وإن لَم يؤمر بها كان نبيًّا فقط كسيدنا الخضر على القول بنبوّته عليه السلام.

(وملائكته) جمع مَلَك، بفتح اللام، وهو: جسم لطيفٌ روحانيٌّ، نورانيٌّ، له قدرة على التشكلات الجميلة، قاله المؤلِّف في شرح الخريدة، وأجاد فيه بها لم يسبق بمثله نفعنا الله به في الدَّارين وسيأتي بعض نقل منه.

(الكرام): الّذين لا يعصون الله ما أمرهم، ويفعلون ما يؤمرون، ليسوا ذكورًا ولا إناثًا، لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون.

(فتجب لله تعالى عشرون صفة): تفصيلًا ويجب له تعالى كالات لا حصر لها، ولا يلزم حفظُ الصَّفات، بل الواجب الجَزم بها. (وهي الوجود) أي: العشرون صفة هي: الوجود وما بعده. والوجود: ذاتُ الموجود، فوجود ودُه تعالى

واجبٌ لا يقبل الانتفاء، أي: لا يمكن عدمُه؛ قاله المؤلِّف أنعم الله عليه.

(والقِدَمُ) النّاتيُّ أي: أنَّ الله تعالى لا أوَّل لوجوده كما قاله مَنْ أنعم الله عليه بالحلم في الشّرح، وهو معنى قوله بعد (بلا ابتداء).

(والبقاء) بالمَد وهو سَلب الآخرية أي أنه تعالى لا آخر لوجوده، وهو معنى قوله بعد بلا انتهاء.

(المخالفة للحوادث) أي: لم يوافق شيئًا من الحوادث في ذاته وصفاته وأفعاله، كما وضَّحه بعدُ سقانا الله من مشربه.

(والقيام بالنفس) أي: بنفسه العليّة، أي: بذاته المرتفعة ارتفاعًا معنويًّا كها تقدَّم، فهو تعالى ذات لا عرض، مستغن عن مخصّص، أي فاعلٍ يوجده لأنه القديم الموجِدُ لجميع الخَلق.

(والوحدانيّة) نفى التَّعدّد في ذاته إلى آخر ما يأتي له، رزقنا الله الإخلاص في حبّه.

(والحياة) صفة أزليّة تستلزم الاتّصاف بالصّفات، وما

ألطف قوله في الشّرح: صحّة العلم والإرادة إذ تستلزم سائر الصَّفات.

(والعلم) صفة أزليّة تتعلّق بالموجودات مطلقًا، والمعدومات تعلق انكشافٍ على ما هي عليه كما قال فيما يأتي: بكل شيء... الخ.

(والإرادة) صفة أزليّة يتأتى بها تخصيص الممكن ببعض ما يجوز عليه من وجودٍ أو عدم، أو طول أو قصر، وزمان ومكان وجهة، وبياض وسَواد.

(والقدرة): صفةٌ أزليَّةٌ يتأتّى بها إيجادُ المكن.

(والسّمع) صفة أزليّة تتعلّق بكلّ موجود تعلّق انكشافٍ.

(والبَصَر) كذلك. والانكشاف بهما يغاير الانكشاف بالبَصَر ونؤمن بذلك ولا يعلم حقيقة ذلك إلَّا هو تعالى.

(والكلام) صفةٌ أزليّةٌ ليست بحرفٍ ولا صوتٍ تدل على جميع المعلومات؛ قاله في الشّرح رضي الله عنه وعنا به، وقولنا في الجميع أزليّة. أي: قديمة بذاتها.

(وكونه تعالى حيًّا) أي: يجب على المكلّف أن يعتقد كونه تعالى حيًّا بحياةٍ واحدةٍ موجودة مغايرة لذاته، لا تنفك عن ذاته، لا تتعلّق بشيء، لا يعلم حقيقتها إلَّا هو جلّ وعَلا.

(وعلياً) بعلم واحد موجود قديم غير ذاته، متعلَّق بجميع الأقسام تعلَّق انكشاف، لا يعلم حقيقته ولا حقيقة تعلَّق إلَّا الله تعالى.

(ومريدًا) بإرادة واحدة موجودة قديمة قائمة بذاته، تتعلّق بالمكنات على طبق ما علم حتّى المعاصي، إذا الإرادة غير الأمر على مذهب أهل السُّنة، فيريد المعاصي وإن كان لا يأمر بها ولا يرضاها.

(وقادرًا) بقدرة واحدة موجودة قديمة قائمة بذاته، يوجد بها الممكنَ ويعدمُه على وفق ما أراد، فيعلم الشيء ويخصّصه ويؤثّر فيه.

(وسميعًا) بسمع واحدٍ موجود قديم قائم بذاته، ليس بجارحةً ولا صاخ، أي: ثقب أذن، نؤمن بذلك وننزهه عن صِفات الحَوادث، ينكشف له بها الصَّوت والذّات، لا

يُوصَف بقرب ولا بُعدٍ.

(وبصيرًا) ببصرٍ واحدٍ موجود قديم قائم، بذاته ليس بجارحةٍ ولا بحدقة، ينكشف له تعالى به الأصوات والذّوات.

(ومتكلِّمًا) بكلامٍ واحدٍ ليس بحرفٍ ولا ترتيب من تقديم ولا تأخير.

(فهذه) المتقدِّمةُ (عشرون صفة: الأولى) وهي الوجود صفةٌ (نفسيّة) نسبة للنَّفس أي النَّات، إذ الوُجود هو ذات الموجود على طريقة الأشعري، وإنها عَدَّها صفةً اعتبارًا بالوصف الظاهري، ولأنه زائد في التّعَقُّل كها وضّحه في الشّم ح.

(والخمسة بعدها: سلبيّة) أي: الخمسة التي بعد الوجود وهي: القدم والوحدانيّة وما بينها، وسمِّيت سلبيّةً لأن مدلول كلِّ واحدة دلَّ على سَلبِ: أي نفيُ أمرٍ لا يليق به تعالى، فالقِدَمُ دلَّ على نفي الأوّليّة التي لا تليق بالله تعالى، والبَقاء دلَّ على نفي الآخريّة التي لا تليق بالله تعالى... الخ.

(والسّبعة بعدها: صفاتُ معانٍ) أي: التي بعد الخمسة السّلبيَّة، وهي: الحياة والكلام وما بينها، وسمِّيَت معاني لأن كل واحدة معنى قائم بذاته أي: صفة موجودة قائمة بذاته. (والتي بعدها: معنويّةٌ) أي: بعد السّبعة المعاني، وهي كونه تعالى حيًّا ومتكلِّمًا وما بينها.

(فهو سبحانه و تعالى)، التسبيح: معناه التّنزيه، فَمَن قال: «سُبحان الله» فقد أتى بلفظٍ دالّ على تنزيه تعالى عمّا لا يليق به.

(واجب الوجود) لا يقبل العَدَم، الدّليل على وجوده هذه المخلوقات، لأنها حادثة، وكل صنعة لا بُدّ لها من صَانع، فَمَن تأمَّل عرف أن له ربَّا ليس غيره خالقًا. قال تعالى ﴿ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلا تُبْصِرُونَ ﴾ [الذاريات، ٢١،٥١]. أي: في ذواتكم علامات دالّةٌ على أنه الواحدُ المُوجدُ القادر... الخ، أفلا تتأمّلون.

قال شيخنا في شرحه وأحسن فيما قال: إذا نزلت النطفة جعلها الله في قرار مكين، ثم خلقها علقة، ثم مُضغة،

ثم مَدَّها وصوَّرها في أحسن صورة، فجعل الرَّأس في أحسن خلقة، و خَلَق العَبِ و الأُذُن والأنف، و صوَّر الوَجه في أحسن صورة، وأودعها من الكُمال والجَمال ما لا يخفى، ثم أودع البَصر في العين، والسمعَ في الأذن، والشَّمَّ بالأنف، وزيّن الفم بالشّفتين، وخَلَق اللِّسان، وخَلَق فيه النَّوق، وجعله يُظهر ما في القلب من العلوم والمَعارف، وجعل الرَّقَبة حاملةً للرَّأس في حُسْنِ بديع، وجعل فيها المَنفذَ المُوصل للأكل والشُّرب للمَعدة، وجعل في البَطن القَلب والمصارين والكَبد وغير ذلك، وخَلَق اليَد وما فيها من أصابع، وكذلك الرِّجلين، ثم كَسَا العظام لحمًا ثم نفخ فيك الرّوح، فتحرَّكْتَ في بَطن أمك وحفظك فيها ممّا يضرِّك، وأوصَل لك غـذاءك وأنت لا تعلم شيئًا، وأنزلك من الرَّحم بلطف لك و لأمّك من مكان ضَيِّق، وألهمك ثدى أمّك وأجرى فيه اللَّبَن، وخَلق فيها الرَّافة، فلمّا آن أوانُ الأكل، خلقَ لك الأسنان ورتَّبَها ترتبيًا عجيبًا، وزيَّنك بها، ثم أبدلك بأقوى منها وخلق لك عينًا تجرى لا تنقطع من

فمك، تلين بها الأكل، فإذا نزل الطّعام في المَعدة أبقى لك ما ينفع وأنزل من المخرجين ما يضر، وخلق فيك قدرةً على إمساك المخرجين عند عدم الحاجة، وجعل لك نفسًا يروِّح على القَلِب يَقَظَةً ومنامًا، ﴿ وَإِن تَعُدُّوانِعُمَتَ اللهُ لَا تُحْصُوهَا ﴾ [إبراهيم، ١٤: ٣٤/ النحل، ١٨: ١٦]، فتبارك الله أحسن الخالقين، ولم يـز ل بنا رؤوفًا رحيمًا وَدُودًا كَرِيمًا، والله تعالى تَامُّ القُدرة، لا يَعجَزُ عن خَلق أحسن من هذا الشَّكل، وإذا نَظَرت إلى السَّماء وكواكبها والسّحاب والرِّياح والأرض وما فيها علمت أنه الموجد القادر، فمن كانت هذه صفاتُه لا ينغي أن يُخَالَفَ أمرُه ولا نهيه، ولندْعُ بما دعا به أستاذُنا المصنّف تبرِّكًا إذ دعاؤه مجاب: اللُّهم وفِّقْنا لما فيه رضَاك، واقطَعنا عن كل شيء سواك، واملأ قلوبنا من حُبّك وحُب رسولك، وأذقْنا لَذَّة الوَصل من فيض فضلك، وخُذ بأيدينا إنْ زَلَلنا، وسامحنا إن أخطأنا، إنَّك الجَواد الكَريم الرؤوف الرحيم، انتهى. باختصار.

ويستحيل عليه تعالى ضد الوجود، وهو العدم.

(قديم) بـ لا ابتـ داء، بدليل أنه لـ و لم يكـن قديمًا لكان حادثًا فيحتاج إلى مَـن يوجده، فيكون مفتقـرًا، وهذا باطلٌ لأنـه ينافي الألوهيّـة، إذ العَاجـز المفتقر لغيـره لا يَصِحّ أن يكون إلهًا خالقًا، فيستحيل عليه ضِدّ القِدَم وهو الحُدوث. (بـاق) بلا انتهـاء، بدليل أنه لو لم يكـن باقيًا لجاز عليه

(بـاقٍ) بلا انتهـاء، بدليل انه لو لم يكـن باقيًا لجاز عليه العَـدم فيحتاج إلـى آخر ما تقدّم، فيسـتحيل عليه ضِدّ البقاء وهو طروء العَدم.

(مخالفٌ) في ذاته وصفاته لجميع الخَلق، شم بيَّن بعضَ ما به المخالفة بقوله: (فليس بجسم) أي ليس مركبًا ولا جوهرًا غير مركّب. (ولا عرض) لأنه تعالى ذات لا صفة قائمة بالغير، ولا يوصف بالكبر ولا بالصّغَر، (ولا يتصف بالمكان) لأنه من صفات الحوادث، فَلا يُقال: الله فوق ولا تحت، ورؤيتنا له تعالى في الجَنّة وفي الموقف من غير اتّصافه بدخوله فيها ولا خروجه منها، كما أنه سبحانه ليس فوق العَرش ولا تحته، ولا يُقال داخل في العالم ولا خارج، ولا يُقال: لا يعلم مكانه إلّا هو، لأنه ليس له مكان خارج، ولا يُقال: لا يعلم مكانه إلّا هو، لأنه ليس له مكان

أصلًا، وكثيرًا ما يعترض شيخُنا حفظه الله على مَنْ يقول: الله داخل في العالم بعلمه خارج بذاته، وصدق في اعتراضه لما في هذا اللفظ من السماجة فسبحان من مزج أعضاء المؤلّف بالتّوحيد الخالص، سَقانا الله من مشربه.

(ولا بالزّمان) فالله تعالى موجودٌ قبل الزَّمان، ومع الزّمان، وبعد الزّمان، وليس داخلًا فيه ولا خارجًا عنه.

(ولا باليمين ولا بالشمال ولا بالخلف ولا بالأمام) وليس الله في جهة ولا له جهة، فيستحيل عليه ضِلَّ المخالفة، وهي المماثلة للحوادث، بدليل أنه لو ماثلها لكان حادثًا مثلها فيفتقر... الخ، وذلك باطل لما عرفت.

(القائم بنفسه) أي: بذاته، أي: أنه ذات لا صفة بدليل أنه لو كان صفة لما اتّصَفت بالصِّفات كالعلم والقدرة... الخ. وقد ثبت أنه تعالى متّصف بها، فيستحيل ضِدّ القِيام بالنفس وهو كونه صفة أو حادثًا.

(واحـد في ذاتـه) ليس مركّبًا ولا يمكـن أن تكون ذاتٌ كذاته. (وصفاته) أي واحدٌ في صفاته، فليست صفاته متعدِّدةً، بل له علمٌ واحددٌ وقدرة واحدة... الخ، وليس لأحد صفةٌ كصفاته، إذ علمه محيطٌ بجميع الأشياء، وعلمنا كل شيء، وقدرته عامّةُ التعلّق بجميع الممكنات، وقدرتنا عاجزة ولا تؤثّر، وإن كانت موجودة عند خلق الله لنا الحرّكات والسّكنات.

(وأفعاله) أي: واحدٌ في فعله، فليس لأحد فعل، بل هو المؤثِّر وحده في جميع الأفعال، بدليل أنه لو لم يكن واحدًا بل كان متعدِّدًا لأمكن التخالف، فيلزم العجز الذي من صفة الحوادث، وذلك مُحال، فيستحيل ضِدّ الوحدانيّة وهو التّعدُّد في الذّات والصِّفات والأفعال.

(حيُّ) بدليل أنه لو لم يكن حيًّا لما اتّصف بالصِّفات، فلا يوجد شيء من العالم، فَضِدَّ الحَياة هو المَوت مستحيل. (عليمٌ بكلِّ شيء) من الكليّات والجزئيّات (ما كان وما يكون وما لم يكن) أزلًا وأبدًا بلا تأمل ولا استدلال ولا سبب من الأسباب، فلا يُقال: علمه نَظَري ولا ضَروري بدليل أنه لو لم يكن عالمًا لكان جاهِلًا، فلا يخلق شيئًا مع أنه الخالق لكل شيء، فيستحيل ضِدّ العِلم وهو الجَهل، وما في معناه من الظّن والغَفلة والنّسيان والنّوم واشتغاله بشأن عن شأنه، قاله من مُنحَ الخيرَ الكثير شيخُنا الشيخ أحمد الدّردير.

(مريدٌ لكلِّ شيء جَرَى) وهو بمعنى (وبَرَزَ) أي: وُجِدَ من العوالم التي لا يعلم عددها إلَّا الله تعالى.

(وما لم يكن منها) أي: لم يوجد، فتخصيص الأشياء في الأزَل على الوَجه الذي يوجد عليه، وصالحةٌ في الأزَل لأن يكون ذلك الشيءُ على خِلاف ما سيوجد عليه، والأوَّل يسمّى: تعلقًا تنجيزيًّا قديمًا، والثّاني: صلوحيًّا قديمًا. ودليل الإرادة أنه لو لم يكن مريدًا بأنْ وُجِدَ شيء على خلاف مراده لكن مكرها فيكون مقهورًا عاجزًا، وذلك محال لما عرفت، فيستحيل ضدّها وهي الكراهة.

(قادرٌ على كلِّ شيء من الممكنات وعلى إعدامها) أي: الحوادث، فلا تتعلّق القدرةُ في الأزل والإرادةُ فيما لا يزال بواجب ولا مستحيل لئلّا يلزمَ قلبُ الحقائق أو تحصيل الحاصل، فتعلّق القدرة في الأزَل بالحوادث إيجادًا وإعدامًا على طبق الإرادة. صلوحي قديم: وهو التعلّق الواجب، بدليل أنه لولم يكن قادرًا لكان عاجزًا، فلا يوجد شيءٌ من خلقه، وذلك باطل، فيستحيل ضِدّها وهو العَجز، وتنجيزيًا حادثًا: وهو جائز كتعلّقها بالممكن في وقت وجوده أو عدمه بالفعل، وهذا هو القسم الثّالث وهو الجائز في حقّه تعالى.

(لا يشاركه في ذلك مشارك) فلا تأثير لقدرتنا في شيء، بل جميع الحَرَكات والسَّكَنات الاختياريّة مخلوقة له تعالى كما أنّ قدرتنا مخلوقة له تعالى لكن لما كان لقدرتنا مقارنة عند إيجاده تعالى لحركاتنا نسب إلينا ذلك الفعل، وطُلِبَ مِنّا في ظَاهر الحَال، وترتّب الثّواب والعقاب على ذلك عند تلك المقارنة، ولا تأثير للنّار في الإحراق وللأكل في الشّبع ولا للثّواب في السّتر ولا للسّكين في القطع لا بذاتها، ولا بقوّة جعلها الله فيها، بل ذلك أمر عادي يجوز تخالفه.

(سَميعٌ لكلِّ موجود ومُبْصِرٌ) عطف على سميع، أي: مُبْصِرٌ لكل موجود، فيتعلقان تعلقًا تنجيزيًّا قديمًا بذاته تعالى وصفاته الوجوديّة وَصَلاحيًّا قديمًا بذواتنا وصفاتنا الوجوديّة قبل وجودهما وتنجيزيًّا حادثًا عند وجودنا، والدليل على اتِّصافه تعالى بالسَّمع والبَصَر قوله تعالى: (...وَهُو السَّمِيعُ الْبَصِيمُ الْبَصِيمُ السَّمع والعَمَى، وذلك مستحيل بهما لاتصف بضدِّهما وهو الصَّمَم والعَمَى، وذلك مستحيل لأنه يكون محتاجًا حادثًا، والله الغنى القديم.

(متكلِّم بكلام أزليّ منزّه عن الصّوت والحُروف) قائمٌ كلامه بذاته لا بغيره، لأنّ المراد الكلام النفسي بدليل ﴿... وَكَلَّمَ اللهُ مُوسَىٰ تَكُلِيمًا ﴾ [الساء، ٤: ١٦٤] كلَّمَهُ بلا حرف ولا صَوت؛ خلق فيه فهمًا، أنّ الّذي كَلَّمه هو الله تعالى، وليس في جهةٍ، منزّه عن جميع صفات الحَوادث، ولأنه لو لم يكن متكلِّمًا لكان أبكمًا، وهو نقص مستحيل عليه تعالى.

واعلم أنه يجب على المكلَّف أن يعتقد أنه يجوز في حقّه تعالى فِعْلُ الممكنات وتركُها كالإسعاد، وهو عند الأشعري: الإماتة على الإيمان، والسّعادة: الموت على الإيمان، فهي أثر الإسعاد، وهو صفة فعلٍ تُفَسَّرُ بتعلُّق القُدرة بالمقدور، والسّعادة مقدورة، وكل منهما حادث، والسّعيد: مَن مات على الإيمان، فالسّعادة والإسعاد لا يتبدَّلان عند الأشعري.

وقال الماتريدي: السَّعيد هو المؤمن، والسَّعادة حادثة وهي الإيمان تتبدَّل، والإسعاد قديم لا يتبدَّل، لأنه يرجع لصفة اسمها التكوين موجودة قائمة بذاته بها وجود الأشياء عند القدرة، لأنّ القدرة عنده بها صِحَّة التأثير في الممكن والتكوين به وجود الأشياء، والخَلف لفظي. ولا يجب على الله فعل الصَّلاح والأصلح مع خَلقه، بدليل وقوع البلايا حتى للأطفال والطُّيور، خلافًا للمعتزلة، قاله من شرح الله صَدره في شرح الخريدة.

(ويجب للأنبياء عليهم الصّلاة والسلام العصمة) أي: يجب على المكلّف أن يعتقد أنهم معصومون، والعِصمة: هي الأمانة، فحفظَهُمْ الله حتى من الصّغائر في الصَّغَر والكِبَر،

كما قال من أنعم الله عليه.

(فـلا يقع منهم مخالفة لله في أمـره ونهيه) فلا يقع منهم محرّةٌ ولا مكروه.

(وكذلك الملائكة) يجب علينا أن نعتقد عصمتهم، قال تعالى : ﴿ .. لَّا يَعْصُونَ اللهُ مَا أَمَرَ هُمُو يَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ [التحريم، ١٢:٦٦]. ويجب الإيمان بهم إجمالًا فيمن لم يعلم تفصيلًا، وتفصيلًا فيمن علم تفصيلًا، كجبريل أمين الوحي، وإسرافيل أمين الصور، وميكائيل أمين الأمطار، وعزرائيل أمين قَبض الأرواح، ومُنكر ونكير الموكّلين بسؤال القبر، ورضوان خازن الجنّة، ومالك خازن النّار، فهؤ لاء يجب معر فتهم بالشّـخص. وأما حَمَلةُ العَرْش، وأعو انُ سيّدنا عزرائيل، والحَفَظة الموكَّلون بحفظ البَشَر الصّغير والكّبير والكافر يحفظونهم من الجنّ، والكَتَبة الّذين يكتبون الخير والشُّرّ، ومن فَضِل الله أن مَلَك الحَسَنات يمنع مَلَك السَّيِّئات عن الكتابة ستّ ساعات، لعلّ العَبد يَتو ب و لا يكتب عليه فإذا مات العَبد جلسوا على قَبره يستغفرون له إن كان مؤمنًا. فهؤ لاء يجب معرفتهم بالنوع، قاله في الشّرح زاده الله إنعامًا.

(ويجب للرَّسُل عليهم الصّلاة والسّلام تبليغ ما أُمِرُوا بتبليغه للخَلق من الأحْكام) أما الّذي أمرهم الله بعدم تبليغه فلا يجوز تبليغه عليهم وما خيَّرَهم فيه فيجوز. فالقسم الأوّل واجب تبليغه عليهم بخلاف الثّاني فَحرام، والثّالث جائز. ويجب الإيمان فيما عُلم منهم تفصيلًا كَسَيِّدهم الأعظم سيِّدنا محمّد عليه وعليهم الصّلاة والسّلام، وآدم ونوح وإدريس وهود وصالح واليسع وذي الكفل وإلياس ويونس وهو ذو النّون، أي: الحوت، وأيّوب وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف ولوط وداود وسليمان وشُعَيب وموسىي وهارون وزكريّا ويحيى وعيسى. وأمّا غيرهم فنعتقد أن الله أوحى إلى أنبياء لا يعلم عددهم على الرَّاجح إلَّا هو . ويجب علينا أن نعتقد أنَّ أعظمهم سيِّدُنا محمَّد عليه الصَّلاة والسّلام وأنه آخرهم، وأنّ نزول عيسى عليه السَّلام آخر الزِّمان ليس بشرع جديد غير شَرع سيِّدنا محمّد ﷺ بل حاكم بشَرع سيِّدنا محمِّد ﷺ، مجتهد فيه، وأنه رسول إلى جميع الخَلق عربًا وعجمًا، إنسًا وجِنَّا، انتهى من الشَّرح؛ شَرَحَ الله صَدر مؤلِّفه.

(وغيرُها) أي: غير الأحكام.

(كاليـوم الآخـر)، وهو يوم القيامة، فيحيـي الله المَوتى بعد جمـع أجزائهم المتفرِّقة، أي: المعدومة ويسـاقون إلى أرض يخلقها الله جلّ وعَلا يقف فيها الخَلائق كما قال.

(وما فيه من الحِساب) فيحاسب الله عبيده وحده، وهو ألطف الحِساب، فلا يطلع على سيَّئاته أحدًا، فبعد أن يخبره بها يقول: قد غفرتها لك، نسأل الله أن يسامحنا من زلَّاتنا.

وقد يكون الحِساب من المَلائِكة فقط، ومنهم ومن الله، ذلك بعد أخذ العباد الكتب بأيمانهم كالمؤمنين، وشمائلهم كالكافرين، ولاحساب على الأنبياء والملائكة والسّبعين ألفًا من هذه الأمّة ومن يتبعهم، وأفضلهم أبو بكر الصِّديق رضي الله عنه، وهذه الأمّة أوّل من يحاسب تسهيلًا عليهم، ذكره المؤلّف نفعنا الله به.

(والعقاب) أي: يجب الإيمان بالعِقاب، أي أن الله يعذّب بعض العُصّاة الذين لا يغفر لهم وجميع الكُفّار، (إمّا في القَبر أو في النّار) أو فيهما معًا، ومصير المؤمنين جميعًا الجَنّة، ومصير الكافرين النّار.

وكذلك يجب الإيمان بنعيم القبر وعَذابه ولو لم يكن في قبر فينعم أو يعذّب الرّوح والجَسَد جميعًا. ولو تفرقًا، والقادر لا يعجز. وكذلك ضَمّة القبر بلطف للمؤمن ومَشَقّة على الكافر. وكذلك سؤال المَلكين فيه لغير المَلائكة والأنبياء والصِّديقين والشُّهداء، وملازم سورة تبارك، ومَن قرأ الإخلاص في مرضه ثلاثًا، والمطعون، ومَنْ مَات زَمن الطَّاعون ولو لم يطعن، والمَجنون والأبله، ومنها مَن مات يوم الجُمعة أو ليلتها، وجزم السيوطي بسؤال الجِنّ وعدم سؤال الأطفال.

(والصِّراط) أي: يجب الإيمان بالصِّراط وهو: شيء ممدود على ظهر جهنَّم، لا يعلم حقيقته إلَّا الله، على الرَّاجح بين الموقف والجَنّة، لأنَّ جَهَنَّم بينهما ترده

الأوّلون والآخرون، حتى الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام، لكن الكفّار يَمُرُّون على أوّله ثم ترميهم الملائكة في النّار لعدم جوابهم بالإيمان بالله ورُسُله، ويتَّسع ويضيق على النّاس بقدر أعمالهم، ويتفاوتون في المُرور، فمنهم مَن يَمُرٌ كالبَر ق الخَاطِف، وأعلى منه كطرف العين، كشيخنا المؤلِّف إن شاء الله تعالى، بدليل اشتغاله فيما أقامه الله فيه ممّا يرضي رَبّه وسرعة إعراضه عَمّا لا يُرضيه، ومن النّاس مَن يَمُرٌ كأجاويد الخَيل، ومنهم أقَل من ذلك، ومنهم مَن يَسقُط في النّار ثمّ يخرج كالمؤمنين الّذين أراد الله تعذيبهم، و المعتمد أنه مو جو د.

(والميزان) قبل الصِّراط على صورة ميزان الدِّنيا لا يَعلم حقيقته إلَّا الله، ميزان واحد لجميع الأمم، يصوّر الأعمال الحَسَنة بصورة حَسَنة نورانيّة في كَفَّةٍ عن يمين العَرش والسَّيِّئاتُ بصورةٍ قَبيحة ظلمانيّة في كَفَّةٍ عن شمال العَرش جهة النّار، وقيل: توزن الكُتُب، وهناك صنح يُعلم بها تفاوتُ الموزون، ذكره في الشّرح رضي الله عنه وعَنا به.

(والجَنَّة) يجب الإيمانُ بها، وهي دار التَّواب، أي: الجَزاء على الأعمال وما يعطيه الله منه فضلًا منه وكرمًا ممّا لا يعلمه إلَّا هو، كما أنّ الثّواب بفضله. وهي ثمانية: أفضلها الفردوس، فَجَنَّة المَأوى، فَجَنَّة الخُلْد، فَجَنَّة التّعيم، فَجَنَّة عَدن، فدار السَّلام، فدار الجَلال، على ما رواه ابن عبّاس. وهي موجودة نزل منها آدم صلّى الله عليه وسلم لتكمل فضائله، نسأل الله أن يدخلنا مع المؤلّف والأحباب الفردوس بدون سابقة عَذَاب.

(والنّار) موجودةٌ، طبقاتها سَبع: أعلاها جَهَنّم لِعُصَاةِ المؤمنين، ثم تَصير خاليةً لأنهم لا يخلدون، فلَظَي، فالحُطَمَة، فالسَّعير، فَسَقَر، فالجَحيم، فالهاوية، نعوذ بالله منها، ونسأل الله البُعد عن أسبابها.

(و) يجب الإيمان (بالعَرش) وهو: جسم مخلوقٌ عظيم فوق السّماوات السَّبع، والسّماوات والأرضون كحَلقة في فَلَاة.

(و) بالنسبة له يجب الإيمان (بالكرسي) وهو: مخلوقٌ

عظيم تحت العَرش، لا يعلم حقيقته إلَّا الله تعالى.

(و) يجب الإيمان (بالكتب السَّماويّة) والأنبياء (والرُّسُل) فنؤمن بهم جميعًا ولا نكفر ببعضهم، لأن مَن صَدَّق بالبَعض ولَم يُصَدِّق البعض الآخر لا ينفعه ذلك، بل هو كافر، (وما وقع لهم مع أُمَمِهم) من مقاساة الشَّدائد وإظهار المعجزات حين بلغوا التوحيد.

وممّا يجب الإيمانُ به حوضُ نبيّنا الله الّذي قال فيه: «حوضي مسيرة شهر، وزواياه سواء»، أي: مربّع مستو، «ماؤه أبيض من اللّبَن، وريحه أطيب من المِسك، وكيزانه أكثر من نُجوم السّماء، مَن شَرِبَ منه شُرْبَة لا يَظمَأ أبدًا» أ. هـ، ولكل نبي حَوضٌ إلّا صالحًا عليه السّلام فحوضه ضرع ناقته.

(و) يجب الإيمان (بالحور العين). نساء خلقهن الله في الجَنّة، الواحدة تلبس سبعين حُلّة، ونور ساقها يُضيءُ منها.

(و) يجب الإيمان (بالولدان) خلقَهم الله على صورة

غِلمان الدِّنيا، جمالهم شَديد، في رؤيتهم فَرَحٌ وسُرورٌ، لا يَخطُر بقلب أحد فيهم فاحشةٌ، إذ هي مبغوضة لله تعالى لا تخطر بقلب أهل الجَنّة.

(و) يجب الإيمان (بالأولياء)، أي: نعتقد أنَّ الله جعل بعض عبيده أولياء، وهم القائمون بِحَقَّ الله وحَقَّ عِباده حسب الإمكان، لهم كَرامات خارقَة للعادة.

(و) يجب الإيمان (بإسرائه ) من المَسجد الحَرام إلى المَسجد الأقصى، وما رآه في سيره، (وبالمِعراج) بجسده الشّريف يقظة.

(و) يجب الإيمان (بأن الشّهداء أحياءٌ عند ربِّهم يرزقون) ويتنعَّمون بأرواحهم في الجَنّة بِخِلَاف غيرهم لا يدخل إلَّا يوم القيامة.

(و) يجب الإيمان (بشفاعة نبيِّنا ﷺ) العظمى في المَوقف، وله شفاعات غيرها.

(و) يجب الإيمان (بعلامات السَّاعة)، أوَّلها: خُروج المَسيح الدَّجَّال، وهو من بني آدم، كافِر يَدَّعي الألوهيّة،

يَطُو ف بالدُّنيا، فسبحان مَن يفعل ما يشاء. ثانيها: نزول المسيح عيسى بن مريم عليه السَّلام، ويقتل الدَّجَّال. ثالثها: خُروج يأجوج ومأجوج، قبيلتان من ذريَّة يافث بن نوح، يَطوفون الأرض زَمَن عيسى عليه السَّلام، وأمّة سيِّدنا محمّد الله عليهم فيموتون الله عليهم فيموتون جميعًا، فينزل عيسى ومَن معه. رابعها: خُروج الدّابَّة تُكَلِّم النَّاسِ بِبُطلانِ الأديانِ إلَّا دينِ الحَقِّ، فيَخرُج ر أسبها من الصَّفا وعبسي يَطُو ف بالبّيت، تجري الفَرَس ثَلَاثَـة أيَّـام ومـا خَـرَج ثلثهـا، ولَهـا أربعـة قَوائـم وزَغَب وريش. خامسها: طُلُوع الشّـمس من مَغربها ثلاثَة أيّام أو يومًا وتغرب في المَشرق أو تَصْعَد إلى وَسط السَّماء، ثمّ ترجع تَغرب في المَغرب وبعد ذلك تَخرج مِن المَشْرق علم العادة.

(و) ممّا يجب الإيمان به (تجديد التّوبة من الذّنوب) فالله تعالى يقبل توبة مَن يتـوب وتَجديد التّوبة أشَـدٌ على الشَّـيطان مِـن كل شـيء لأنـه يضيع ما عملـه مع ابـن آدم، والقُنوط مِن رحمة الله كبيرة ولو كَثْرَت الذَّنوب. ولا يكفر أحد بارتكاب الذّنب خلافًا لغير أهل السُّنَّة.

(و) ممّا يجب الإيمان به «الرِّضا بالقَضَاء والقَدَر».

ولتختم بما ختم به شيخنا المؤلّف خريدته تَبَرُّكًا به ورَجاء أن نشرب من مشربه، وَقُل بِذُلِّ : رَبِّ لا تَقطَعني عنك بِقَاطع، ولا تَحرِمني مِن سِرِّك الأبهى المُزيل للعَمى. هذا ما سَهَّل الله من فَيض القُطب الكبير شيخنا سيِّدي أحمد الدَّردير على يد جامعه راجي العَفو من المَساوئ

الإيمان.

وتمّ بحمد الله.

مصطفى بن أحمد العُقباوي، خَتَمَ الله له بالمَوت على

كتاب ثمانية متور العقيدة والتوحيد

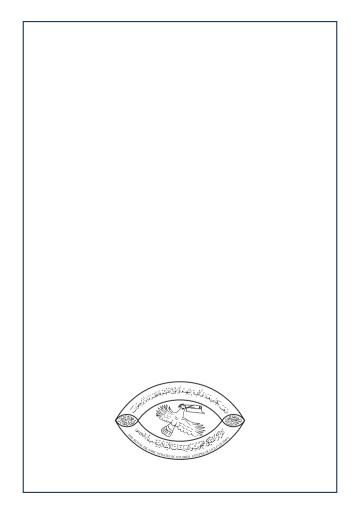